فَضِيلَة لِثِيِّخِ /محمَّ الطَّاهِرائِن عَاشُوُر

عِنْدَمَضَافِيّ ٱلْأَنْظَارِ فِيُلِكِأَ إِنْهُ الصَّنْجُنِيْ Cricial Services of the Control of t

الكليك المستكالم

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمكة



<u>ڮٳؿڿٷڶڶڽۜۺؘڡٙڶڶؾؖۏؾۿ</u>

نونس

# كَافَّةُ حُقُوقَ ٱلطَّبْعُ وَالنَّشِرُ وَٱلتَّرَجُمُكُ مُحَفُّوطَة

# للتّاشِرُ

للطباعة والنشروالتوزثع والترجمكة

بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشئون الفنية .

ابن عاشور ، محمد الطاهر . النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / تأليف محمد الطاهر ابن عاشور . القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ؛ مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع ، [ ٢٠٠٧م ] . ص ٣٦٨ ؛ ٢٤ سم . تدمك X ٥١٠ ٣٤٢ ٩٧٧ .

أ – العنوان . ١ - الإسلام .

نشر مشترك بعقد رسمي من ورثة المؤلف الظنعة الأولئ ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م



10 مكرر - نهج هولاندة ( 1000 ) تونس -الجمهورية التونسية

الهاتف: 71256435 - 71253456

تليكس: 14450 TN

فاكس : 71362926 - 71856775 (1-216)

القاهرة – جمهورية مصر العربية

الإدارة : ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر ( + T . T ) TTYE10VA - TTY . ETA . ( + T . T ) TTYE 1 Yo .

المكتبة : فسرع الأزهسر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي --هاتف : ۲۰۲۱ ۲۰۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ + )

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن على متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس -مدينة نصر - هاتف : ٢٤٠٥٤٦٤٢ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع الأسكندرية : ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر -

الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان المسلمين هاتف : ۹۳۲۲۰۵ فاکس : ۹۳۲۲۰۵ ( ۲۰۳ + )

> بريديًّا: ص.ب ١٦١ الغورية الرمز البريدي ١١٦٣٩ info@dar-alsalam.com : البريد الإلكتروني موقعنا على الإنترنت: www.dar-alsalam.com

#### والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

حقيق عليَّ أن أحمد اللَّه حمدًا جمًّا ، على ما أسدى من فضل ونُعمى ، ومِنْ أكبر نعمه ما ألهم ووفَّق ، وأبرز للعلماء وأسنى وألَّق ، بكتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد اللَّه البخاري ؛ فإنه قد اشتمل على غُرر من العلم والأثر ، ونُكت من إتقان التبويب وَلُمَح في التفقُّه والنظر .

وقد انصرفت عناية علمائنا إلى إيضاح معانيه ومشايعة أغراضه ؛ انصرافًا لا يُعرف له نظير فيما صرفوا إليه الهمَّة من غيره ، حتى أغنوا الناظر ، وشرحوا الخاطر ، وعقدوا للعلم الأواصر . جزاهم اللَّه عن حسن صنيعهم جزاءَ شاكر .

ولقد كثر ما عرض لي عند روايته ما يستوقف طرف الطَّرْف ، ويستحث بيانًا لذلك الحرف ، لم يَشْفِ فيه السابقون غليلًا ، أو تجاوزه قلم كان عند بلوغه كليلًا ، فرأيت حقًّا أن أقيِّد ما بدا ، وأن لا أتركه يذهب شدى ، والحمد لله على ما ألهم إليه وهَدَى .

وقد اقتنعت فيما علَّقت بلمحات تدلُّ الأريب ، ولا يحار في توسُّعها الرأي المصيب ، تفاديًا من التطويل ، وإبقاءً على الناظر صاحب الرأي الأصيل .

واستغنيت عند كل حديث مروي في الموطّأ ، إذا كان يعترض دونه ما يوجب كشفًا ، استغناءً بما بيَّنت به ذلك الحديث في كتابي : «كشف المغطى ، من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطّأ » .

وإذا كان حديث قد روي في عدة أبواب من كتاب الجامع الصحيح فإنِّي أتوخَّى الكلام عليه في الباب الذي هو أولى به من بقية الأبواب ، مثل حديث سحر لبيد بن الأعصم رسول الله عليه في اباب الطب والمرضى ، كتاب بدء الخلق وفي كتاب الطب والمرضى ، فكان كلامنا عليه في باب الطب والمرضى أرشق . فمن وجد إشكالًا في بعض الأحاديث وتطلب بيانًا له في موضع من كتابي هذا فليتطلبه في مظنَّته من بابه ، ولا ييأسْ من إلفاء بيان له حتى يستقريَ الأبواب التي أخرجه البخاري فيها ، فإن للرأي منازع في الاختيار .

وقد كنت علَّقت معظم هذا التعليق قبل أن تصير إليَّ نسخة من كتاب «المشارق» لعياض، فلما ظفِرتُ به وجدت فيه فوائد في مواضع، فأثبتها في هذا التعليق وفاتت مواضع تمَّ تعليقها، ونسيتُ أن أعود إليها ؛ فإذا وجد الناظر شيئًا لي موافقًا لما في «المشارق» فليعلم بأنه لاح لي قبل الاطلاع على ذلك الكتاب فيعدُّ الموافق منه والمخالف طريقة أخرى (١).

# محمالطا هرابن عاشور

(۱) تنبيه: لما كان الكتاب في مجموعة تقييدات وتعليقات على فقرات متفرقة من الجامع الصحيح – قد تكون جزء حديث ، أو عبارة منه ، أو حتى كلمة في بعض الأحيان – وقد لا يبلغ الناظر إلى الغرض دون رجوع إلى النصوص بكاملها من الأصل ، ارتأينا إزاء هذا ضرورة توجيه القارئ الكريم إلى مواطن هذه النصوص المعنية بالشرح والبيان ، أو النقد والتحليل بذكر أرقام الجزء والصفحة والسطر من الجامع الصحيح ( طبعة الحلبي ١٣٤٥هـ ) على هذا المثال [ ١ : ٢٠ ، ١٢ ] قبيل النص المراد التعليق عليه . وكذلك فعلنا بالأحاديث التي عرضها المؤلف للاستشهاد وأحلناها إلى مصادرها ؛ الصحيحين ، الموطأ ، كشف المغطى ، المدارك ، فتح الباري ... وكذلك بقية الهوامش التوضيحية من عندنا ( الناشر ) .

# كيف كان الوحي إلى رسول الله ﷺ

وقع في الحديث الثاني قول النبي ﷺ للحارث بن هشام حين سأله [١٠، ٢٠]: ( كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَيَّ فَيَفْصَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْثُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَاكَ رَجُلًا فَيْكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ » ) .

الضمير المستتر في قوله: « يَأْتِينِي » عائد إلى « الوحي » بتأويله بالملك المرسل بالوحي ، وهو جبريل ، كما يقتضيه قوله: « وقد وعَيْت عنه ما قال » فضمير « عنه » والضمير المستتر في « مَا قَالَ » لا يصلحان إلا للعود إلى « الملك » ، وقد صرح باسم « الملك » في قوله: « وأحيانًا يتمثّل لي الملك » ، وإنما لم يقل: وأحيانًا يتمثّل لي ، بإضمار ضمير « الملك » كما قال قبله: « يأتيني » ، وقال: « وقد وعيت عنه » للتصريح بأن الذي يتمثّل هو الملك وليس رجلًا من الرجال يتمثّل فيه الوحي .

ولم أر من عرَّج على بيان موقع اختلاف حَاليْ الوحي ؛ بين حال شدة وأهون منه . وقد ثبت في حديث : أولُ ما نَزَلَ من الوحي أن الملك جاءه في غار حراء وأنه أقرأه وغطَّه ثلاثًا ، ثم قال : اقرأ فقرأ . وكان حال الابتداء أنسب بأن يكون الأشدُّ عليه من الوحي ؛ فليست الحالة الشديدة إذن لأجل قلَّة تعوُّد ؛ ولذلك تعين أن أشدَّ الحالين يكون عند نزول قرآن طويل بأن تنزل سورة كاملة ، مثل سورة الأنعام ، أو ينزل معظم سورة ، فجعل الله لذلك حالة شديدة ؛ للاتصال الملكي بقلب النبي عَيِّلَةٍ ، فإنَّ القرآن لا ينزل إلا بواسطة الملك ، قال تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ التعبير لِيَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٣] . وبذلك يظهر وجه الاختلاف في التعبير بين قوله : « فيكلمني فأعي ما يتن قوله : « فيكلمني فأعي ما يقول » ؛ إذ جاء في العبارة الأولى بجملة حالية مقترنة بحرف ( قد ) وهي تؤذن بغرابة ذلك الوعي وصعوبته بخلاف العبارة الثانية .

وأما قوله: « وهو أشدُّه عليً » فإنما كان أشدُّ لعَرائه عن تمثل ملك الوحي في صورة رجل ؛ لأن ذلك التمثل وإلقاء الوحي في صورة التكليم آنسُ للاتصال الروحاني بعالم الوحي ؛ لأنه كيفية قريبة من معتاد النفوس كما ذكر علماء المعاني في فائدة تشبيه المعقول بالمحسوس .

ووقع في حديث عائشة في بَدْء الوحي قول خديجة [١٦،٣:١] : ( وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ) .

لم أر شرحًا لهذه الجملة شافيًا في شروح الصحيحين وكتب غريب الحديث واللغة ، ولا يزيدون على بيان معنى النوائب ، دون تعرض إلى معنى إضافة النوائب إلى الحق ، ولا إلى المراد من الحق ما هو ؛ فإن الحق له معان كثيرة .

ويظهر أن هذه الكلمة مع التراكيب المذكورة مما جرى مجرى الأمثال في كلام العرب ؛ ولذلك كان نظمه على إيجاز بالغ ، شأن الأمثال ، فقد وقع نظير هذا الكلام في كلام ابن الدَّغُنَّة سيد أهل القارة مع أبي بكر الصِّدِّيق في الحديث الذي أخرجه البخاري في « باب جوار ابن الدغنة لأبي بكر » [٣: ١٢٧ ، ٣] في كتاب الحوالة (١) عن عائشة .

والذي يظهر أن « الحق » هنا ما قابل الباطل ، وأن « نوائب » مراد به المعنى الاسميً دون الوصفي ؛ فإضافة « نوائب » إلى « الحق » إضافة محضة وليست إضافة لفظية ؛ لأن ( نائبة ) عوملت معاملة الأسماء وتنوسي منها أصل الوصفية فلم تكن إضافتها من إضافة اسم الفاعل ؛ ولذلك فإضافتها هنا على نية معنى اللام التي تقدر في الإضافة غالبًا ، وهي لام الملك ، أي هي نوائب يملكها الحقُ ، أى يَمْلِكُ الحقُ حالةً تشتمل عليها تلك النوائب ، فشُبّه الحق بمالك شيء وكانت النَّائبة ، أي النازلة لأجله .

وحرف « على » مؤذن بأن الإعانة في أمر عسير شاق ؛ لأن معنى « على » الاستعلاء ، وهو استعلاء مجازي بمعنى التمكن .

وفعل الإعانة يُعدَّى بحرف « على » إما إلى المطلوب بحقٌ ، نحو : أعانت بنو أسد ذبيان على عبس ، وإما إلى تحصيل الشيء المطلوب ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمٌ عَاضَوُهِ الفرتان : ٤] ؛ أي أعانوه على تأليف القرآن .

واسم « نوائب » يشعر بحوادث انتابت وجَدَّت .

وإضافتها إلى « الحق » يشعر بمعنى أوجدها الحق وقام بها ، أي أن حقًّا اعتدي عليه فقام لاسترجاعه ، وهذه النوائب مثل مساعي الديات والصلح عن الترات في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، وبعد المراجعة وجدناه في كتاب الوكالة لا كتاب الحوالة . وقد خرَّجه البخاري أيضًا في باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة [ ٥ : ٧٣ ، ١٨ ] .

القتل خطأً وعمدًا ومساعي الصلح بين المتحاربين .

فالتقدير : وتُعين صاحب الحق على تحصيل حقه لمن عليه في نوازل الحق وتحصيله عند نوائبه ؛ فوقع في الكلام حذف متكرر يدل عليه السياق . وهذا شأن الأمثال .

\* \* \*



# كتاب الإيمان

#### باب الصلاة من الإيمان

وقع فيه قول البراء ﷺ [١٦:١٦، ١٨]:

( وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ ) .

فلم يفصح الشراح عن مراده ، وأنه أراد بـ « أول صلاة » : الأول منها ، أي جزءها الأول ، أي أنه صلَّى أول العصر متوجهًا إلى الشام ، واستدار في أثناء الصلاة إلى جهة الكعبة ، فإضافة « أول » إلى « صلاة » من إضافة الجزء إلى الكلِّ لا من إضافة الصفة إلى الموصوف .

ويتعين أن يكون قوله : « صلاة العصر » مجرورًا على البدلية من « صلاةٍ » ، والتقدير : صلى أول صلاة العصر .

ووقع في الحديث اختصار ، وسيجيء في كتاب التفسير أن أبا نعيم روى حديث السبراء [٢: ١٣ ، ٢٥] بلفظ « وأنَّه صلَّى أو صَـلَّاها صلَاةَ العَصْر » بـ « أو » التي للشك وسنذكره هنالك (١) .

#### باب أداء الخُمُس من الإيمان

قوله في حديث وفد عبد القيس [ ١: ٢١ ، ٥] :

( فَمُونَا بِأَمْرٍ فَصْلِ نُحْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَأَلُوهُ عَن الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَحُدَهُ ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعْنَمِ وَالدَّبًاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقِّتِ . . . إلى ) . الْخُمُسَ » . وَنَهَاهُمْ عَن أَرْبَعٍ ؛ عَن الْحَنْتَمِ وَالدَّبًاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقِّتِ . . . إلى ) .

<sup>(</sup>١) انظر أسفله : ( ص ١٦٢ ) .

١٠ كتاب الإيمان

#### فيه إشكالان:

أحدهما : أنه ذكر أنه أمرهم بأربع فلما عدَّ المأمورات عدَّ خَمْسًا .

وثانيهما : وجه الاقتصار في المنهيات عن الأواني المنتبذ فيها .

والذي يبدو لي في وجه دفع الإشكال الأول أن القوم كانوا قد آمنوا ، فالإيمان حاصل لهم ، فليسوا بمأمورين به ، وإنما المأمور به مَن وراءهم الذين لم يؤمنوا بعد ، فالأشياء المأمور بها هي ما عدا الإيمان ؛ لأنها التي يشترك في الائتمار بها المخاطبون وغيرهم ، وهي الأعمال التي قد يتهاون الناس في إقامتها ، وهي : الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، وإعطاء خمس المغنم ؛ فالابتداء بذكر الإيمان للاهتمام بأمره ، إذ الأعمال فرع عنه ، فهو كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البلد: ١٧] ، بعد قوله : ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ الآية .

وفي دفع الإشكال الثاني أنَّه جواب عن سؤالهم المحكي في الرواية بقوله : « وسَأَلُوه عن الأشربة » . ولعل من لطائف انحصار المنهيات منها في الأربع مقابلتها بالأربع المأمورات ليحصل في الكلام من التنظير ما يؤثر وعي الحفظ له .

واعلم أن الوجه أن يكون قوله: « وإقامِ الصلاة » مجرورًا عطفًا على قوله: « أمرَهم بالإيمانِ باللَّه » وليس مرفوعًا عطفًا على قوله: « شهادةُ أن لا إله إلا اللَّه » . وإنما وهذا يخالف رأي البخاري إذ ترجم بقوله: « أداء الخُمُس من الإيمان » . وإنما عدلت عنه اتباعًا لاستقامة نظم الحديث . على أننا لا نوافق البخاري في اعتبار الأعمال من الإيمان . وليس على ذلك رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري كَاللَهُ .

# باب قول النبي ﷺ « الله النصيحة لله ولرسوله ... » إلخ [٢: ٢٢ ، ٤]

نسب البخاري هذا القول إلى النبي عَلِيْكُ ، ولم يثبته حديثًا ؛ لأنه على غير شرطه ، فكان الظاهر أن لا يجزم بنسبته إلى النبي ؛ فلعلَّ البخاري ترجمه وبقي يتطلب الظفر بسند فيه على شرطه فلم يعثر عليه فبقي كذلك في الجامع .

\* \*

كتاب العلم

#### كتاب العلم

## باب القراءة والعرض على الُحَدث

وقع فيه قول البخاري [ ١ : ٢٤ ، ت (٤) ] :

( قال ( أَبُو عَبْد اللَّه ) : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ومَالكِ : أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ القِرَاءَةَ والسَّمَاعَ جَائِزًا ) .

أي قراءة الراوي على المحدث وسماع الراوي من المحدث. والمذكور عن مالك أنه كان يرجع العَرْض ، أي قراءة الراوي والمحدث يسمع على سماع الراوي من المحدث ، ذكر ذلك عياض في باب صفة مجلس مالك من كتاب المدارك (١): « أن رجلًا خراسانيًّا جاء إلى المدينة لسماع الحديث من مالك فوجد الناس يعرضون عليه ولا يقرأ هو عليهم ، فسأل مالكًا أن يقرأ عليه فأبى ، فاستعدى قاضي المدينة ، وقال : جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن يقرأ علينا ، فحكم القاضي على مالك أن يقرأ له . فقيل لمالك : أأصاب القاضي ؟ قال : نعم » .

#### باب فضل العلم

وقع فيه قول النبي ﷺ [١: ٣١ ، ٥] (٢):

( « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ » . قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالُ : « الْعِلْمَ » ) .

قوله: «حتَّى إني لأرى الريَّ يخرج في أظفاري » هو نظر في رؤيا المنام ، حيث تتمثل للمرء أشياء غير معتادة في عالم اليقظة ، وهذه رؤيا وحي رمزية تمثل فيها أمر معنوي وهو الريُّ بالأمر الحسيِّ ، أي أنظر إلى الرُّيِّ يسري تحت جلدي أو في جسدي حتى ملأه فخرج من الأظفار ، وهي أطراف البدن . فليس قوله: « يخرج

<sup>(</sup>١) ( ٢٨/٢ ) طبعة وزارة الأوقاف المغربية .

<sup>(</sup>٢) وقد خرجه البخاري أيضًا في كتاب التعبير ، باب اللبن ، وباب إذا جرى اللبن في أطرافه [ ٩ : ٥٥ ، ٢

في أظفاري » جاريًا على استعارة مألوفة في كلام العرب ؛ إذ ليس الرُّيُّ بالذي يخرج من الجسد ولا بالذي يشاهد سريانه في الجلد أو الأصابع ، فخروج الرُّيِّ من الأظفار رمز معنوي لامتلاء الجسد ، بحيث لم يبق موضع فيه محتاج لزيادة الرُّيِّ . وهذا رمز لعموم تعلق العلم بذات النبي سَلِيَةٍ .

ومن دقائق هذه الرؤيا أن كان تمثيل العلم فيها باللبن ؛ لأنه غذاء للجسم لطيف ، وكذلك العلم غذاء للعقل لطيف ؛ ولأن اللبن هو غذاء الإنسان في الفطرة ، والعلم الذي أوتيه النبي عليه هو علم الدين وآدابه الذي هو فو فطرت الله التي فطر النّاس عَلَماً . وفيه أن عمر بن الخطاب اكتسب من صحبة النبي عليه علم الشريعة وآدابها كما يكتسب شارب اللبن تغذية . وقد قصر شراح (١) الصحيحين في إعطاء هذا الحديث حقه من البيان .

#### باب ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟

وقع في حديث سؤال سعيد بن جبير ابنَ عباس [١: ٤١ ، ١١] :

( إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَرْمُمُ أَنَّ مُوسَى ( صاحب الخضر ) لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ ) .

فوقع في بعض الروايات ضبط قوله : « موسّى آخر » منونًا ، وهو خطأ ، توهّم أنه صار نكرة ، فلم يمتنع من الصرف ، والصواب أنه بدون تنوين ؛ لأنه علم أعجمي ، وإنما معنى أنه « موسَى آخر » أنه مسمى آخر بهذا العلَم .

ووقع فيه [ ١: ١١ ، ٩ ] :

﴿ فَقَالَ الْخَضِرُ : يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل بخط المؤلف أسماء الشراح : ابن حجر ، والقسطلاني ، وزكرياء ، والكوراني ، والعيني ، وعياض ، والنووي ، والأبي .

كتاب العلم \_\_\_\_\_\_ كتاب العلم \_\_\_\_\_

ورد عليه أنه يقضي نقصًا ؛ وإن كان نزرًا ، فما هو إلَّا نقص ولم يدفعوه بما ترتاح له النفس .

ووجه دفعه عندي : أن الكلام لا محالة تشبيه معقول بمحسوس ، فالعمدة في المشبّه به على الحسّ لا على ما في نفس الأمر والواقع . والحسّ لا يظهر له في نقر العصفور نقرة من البحر نقص شيء من البحر ، فلا يرد الإشكال جريّا على معروف الاستعمال .

\* \* \*

## كتاب الوضوء

#### باب التخفيف في الوضوء

فيه حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس [١: ٤٧ ٢] :

( فَنَامَ النبي فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رسول اللَّه ﷺ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ، يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ﴾ (١) .

لا شك أن وصف الخفيف من كلام ابن عباس ، وأن قوله : « يُخَفَّفُهُ عمرو ويقلِّله » أن عمرًا يحكي هيئة ابن عباس حين وصف الوضوء بالخفة ، فقرن وصفه بإشارة باليد أو الوجه إلى أنه خفيف بدون إطلاق الخفة على وجه المبالغة .

ومعنى كونه خفيفًا يحتمل أنه تجديد لوضوء لم ينتقض ؛ لأن نوم الرسول عليه لا ينقض وضوءه ؛ فيكون التجديد لأجل النوم ، كما قال مالك في الذي تمرُّ يده على ذكره عند تدلُّك الغسل : إنه يمرُّ بيديه على مواضع الوضوء بالماء . ويؤيد هذا قول عمرو بن دينار عقبه [١: ٤٧ ، ٨] : « إن النبي عليه تنام عيناه ولا ينام قلبه وأن رؤيا الأنبياء وحى » .

ويحتمل أن ابن عباس أراد أن وضوء رسول اللَّه عَلَيْ لَم يكن مبالغًا فيه ، كما يفعل الناس من كثرة تعمُّقهم ، كما جاء في حديث جابر في كتاب الغسل لمَّا استفتاه رجل في مقدار ماء الغسل ؛ فقال جابر [ ١٩ ، ٧٢ ، ١٩ ] : « يَكْفِيكَ صَاعٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي ، إني رجل كثير الشعر، فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ » . فكانوا يسرفون في الماء وكثرة الدلك . فيكون ابن عباس أو عمرو بن دينار أراد التعريض بهم .

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قولُ ابن عباس في رواية كريب عنه هذا الحديث الآتي في باب قراءة القرآن بعد الحدث: أن ابن عباس قال [١: ٥٠ ، ٨]: فتوضأ رسول الله عليه فأحسن الوضوء. وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر عندي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة « جدًّا » لم نجدها فيما بين أيدينا من النسخ ، ولعلها رواية .

# باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة [ ١ : ٢١٨ ، ٢١ ] وباب خروج النساء إلى المساجد [ ١ : ٢١٩ ، ٢ ]

# وقع فيهما حديث عائشة تَعَلِّيْهَا :

( أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ بالعَتَمَة حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: قد نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ النبي عَلِيْتُ ، فَقَالَ: « مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ » . وفي رواية: « لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » ) . أَحَدٌ يُومَئِذِ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » ) .

أقول: زيادة « ولم يكن أحد يومئذ يصلِّي غير أهل المدينة » أو « ولا يصلِّي يومئذ إلا بالمدينة » ، وفي رواية: « قبل أن يفشوَ الإسلام » . هذه العبارة مدرجة في الحديث ، ولم يتعرض لشرحها أحد من شارحي صحيح البخاري سوى كلمات للكوراني ولا من شارحي صحيح مسلم . وليست من كلام النبي عيلية . والأظهر أنها ليست من كلام عائشة ؛ فإن البخاري خرَّج هذا الحديث في « باب النوم قبل العشاء لمن عُلب » عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب فجاء فيه [ ١ : ١٤٩ ، ١١ ] : « قال : ولا يُصلَّى يومئذ إلا بالمدينة » بتذكير فعل ( قال ) ، وذلك يمنع من أن يكون القائل عائشة . ولا التفات إلى ما تأوَّله القسطلاني (١) بأن المراد : قال الراوي : أي عائشة ؛ وإن كان ظاهر رواية البخاري (٢) عن يحيى بن بُكيْر في باب فضل العشاء [ ١ : ١٤٨ ، ١٤١ ) ١٤ أنه من كلام عائشة إذ وقع فيه : « وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ » في أثناء الحديث المروي عن عائشة ، لكنَّ الإدراج قد يكون في وسط الكلام .

والمقصود من كلامنا هذا استبعاد أن يكون هذا الإدراج من قول عائشة ؛ فإن فهمها معروف بالإصابة ، إذ ليس في قول النبي عليه إيهام يقتضي هذا الإدراج إلا أن يكون في رواية « ليس أحد من أهل الأرض يصلِّي هذه الصلاة غير كُم » ؛ إذا فهم الراوي أن المراد بالصلاة الصلاة من حيث هي صلاة ، أو المراد صلاة العشاء من حيث هي عشاء ؛ فقصد الراوي دفع هذا الإيهام ، فإن أهل الصلاة ، أعني المسلمين يومئذ ، لا يوجدون في غير المدينة ، ولكن ليس هذا مراد النبي عليه وإنما أراد أنه ليس أحد يصلي العشاء في تلك الساعة غير الذين معه في المسجد النبوي ؛

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ٦٣٣/١ ) .

لأن جميع المسلمين صلوا العشاء في وقتها المعتاد وناموا ، كما يفسره قوله ﷺ في حديث أنس عند مسلم : « إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوًا وِنَامُوا ... إلخ » .

ومعنى الحديث: أنكم انفردتم بصلاة العشاء في تلك الساعة بعد انتظارها زمنًا طويلًا ، فكنتم في عبادة لله مستطيلة لا يشارككم فيها غيركم ثم أعقبها أداء صلاة العشاء ، وكان تأخيرها لانتظارهم النبي عليه . فهم في انتظارهم كانوا في عبادة ، ومترقبين عبادة ؛ وذلك لأجل عبادة ، وهي فضيلة الجماعة ، وكونها مع النبي عليه فقد انفردوا بتلك الخصيصية ، وكانت لهم أجور كثيرة لم ينلها غيرهم .

وما كان تأخير النبي على العشاء إلا لفائدة دينية ؛ وهي : إما لتلقي وحي ، أو تدبير أمر ، أو لقصد إعلامهم بفضيلة ذلك الوقت لولا أنه يشق على الناس . وهذه بشارة لهم وجبر لما لحقهم من المشقة في الانتظار على عمل خاص بهم ؛ فلا حاجة إلى قول الراوي : « ولم يكن أحد يصلي غير أهل المدينة » . والخطاب للحاضرين بالمسجد النبوي ، وبذلك يندفع ما عرض من إشكال من أن في مكة المستضعفين من المسلمين ، وكانوا يصلون بمكة . ومعلوم أن هذه البشارة لا تشمل جميع أهل المدينة ممن كانوا صلوا في مسجد قباء وفي بيوتهم .

على أن أبا موسى الأشعري روى هذه القصة ، وذلك بعد رجوعه من الحبشة ، هو وأهل سفينته . وقد وافق رجوعه فتح خيبر ، وقد انتشر الإسلام يومئذ في المدينة وما حولها من قبائل الأعراب ، وفي المهاجرين بالحبشة . وذلك يبطل قول الراوي في حديث عائشة : « ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة » فهذا إدراج لا داعي إليه .

#### كتاب الصلاة

#### باب الصلاة في القميص

وقع في حديث عمر بن الخطاب قوله [١٠٢:١٠]:

( جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ) .

وقد لَهَا الشارحون عن تفسير ذلك . والمعنى : ليلبس المصلِّي ثوبين : ثوبًا لنصفه الأعلى ، وثوبًا لنصفه الأسفل ، وعمامة . يقال : جمع ثيابه ، إذا لبس ما شأنه أن يلبسه عند الخروج . وقد جاء في حديث الإيلاء قول عمر [٧: ٣٧ ، ١] : « ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ » . وقد جاء به مجملًا . ثم بيّنه بقوله : « صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ » إلى آخره .

والخبر هنا مستعمل في إنشاء الاستحسان ؛ لأن الذي يستحسن شيئًا يخبر عنه ، ويحدث الناس به ، فاستعمل الخبر هنا في ذلك ولا إحبار ، فهو مجاز مرسل تمثيليًّ ، وقرينته أنه ليس في الكلام مخبر عنه ، فإن الفاعل نكرة مجهولة ، ونظيره قوله عليهً : « تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من صاع بره ، من صاع تمره » . وهذا أحسن من جعل الخبر للأمر . ونظيره قول ابن العميد :

ويقال : جمعت المرأة عليها ثيابها ، إذا لبست الإزار والدرع والخمار والملحفة .

# باب الصلاة في الثوب الأحمر [١٠،١٠٠]

الظاهر أن البخاري أراد بهذه الترجمة ، والحديث الذي أخرجه فيها ، أن يشير إلى أن ما ورد في الحديث من النهي عن لبس الأرجوان قد نُسخ ، وسنبين ذلك في موضعه من كتاب اللباس (١) ، فهو هنا من فعل النبي عليه ، فيدخل في التأسي .

(١) انظر أسفله ( ص ٢٢٦ ) .

#### باب الصلاة في السطوح

فيه حديث أنس بن مالك [ ١ : ١٠٦ ، ١٠] :

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ مُجَدُّوعِ النَحْلِ ... إلخ ) .

لم يصف الذين وصفوا بيوت رسول الله على هذه المشربة ، ولعلها كانت الحجرات تفتح إلى المسجد ، إذ لم يرد أن رسول الله على انقطع عن الصلاة بالناس في مسجده ، ثم أزيلت هذه المشربة وأقيم في مكانها بعض الحجرات عند الاحتياج إلى ذلك ، فلعلها لذلك لم يرد ذكرها في غير هذا الحديث .

#### باب التوجه نحو القبلة

وقع في حديث البراء ١١٠ : ١١٠ ، ١١٠ ] :

( وَقَالَ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ( وَهُمْ الْيَهُودُ ) مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) .

لم يذكر هذا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ، وفي رواية زهير عن أبي إسحاق في كتاب الإيمان [ ١ : ١٧ ، ١ ] : « وكانت اليهود قد أعجبهم ؛ إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب ، فلما ولَّى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » . ولا يوجد شيء من هذين في رواية غير هذين ، فقد رواه سفيان وأبو زائدة وأبو بكر بن عياش وزهير في رواية أخرى ، كل هؤلاء عن أبي إسحاق بدون هذه الزيادة ، كما في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه .

#### باب التعاون في بناء المسجد

وقع في حديث أبي سعيد الخُدري عن بناء المسجد النبوي قول رسول اللَّه ﷺ [ ٢: ١٢٢ ، ٢ ] :

« وَيْحَ عَمَّارِ ... يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ » ، قَالَ : « يَقُولُ عَمَّارٌ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ » .

كلمة (ويح) للتعجب. رأى رسول اللَّه ﷺ اشتداد عمَّار في بناء المسجد، وذكر قوة إيمانه أيام كان بمكة يعذبه المشركون، ويعذبون أمه سُمَيَّة على الإسلام، حتى اضطروه إلى كتمان إسلامه، واقتنعوا منه بذلك، ونزل فيه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنُ ۚ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]. فكان في حاله تلك شبيهًا بحال مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه حين قال لقومه: ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ آدَعُوكُمُ اللهِ النَّارِ ﴾ [غافر: ٤١]، أي أدعوكم إلى الإيمان وتدعونني إلى البقاء على الكفر.

فشبه رسول الله على حال عمّار تلك بحال مؤمن آل فرعون تشبيها تمثيليًا مَكْنِيًا ، أي مضمرًا في النفس . ورمز إليه بذكر ما عُرف عند السامعين من أحوال قصة مؤمن آل فرعون ، وهو أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النّار . فاقتبسها لحال عمّار مع المشركين ، يذكّره رسول الله على الله على إيمانه ، ويشبهه بالمخلصين من سلف أهل الإيمان ، ويذكر له مزيته في ذلك الجم الغفير ، حين بناء المسجد ، فلذلك يقول عمار ، وقد ذكر حاله السالفة : «أعوذ باللّه من الفِتن » أي من العود إلى الافتتان في الدين ، فضمير الجمع في قوله : « يدعوهم – ويدعونه » عائد إلى المشركين المستفاد من المقام من ذكر حال عمار ومنقبته . ومن زعم أن كلام الرسول على إنذار لعمّار عمارًا لم مع أصحاب معاوية على ، فقد أخطأ ؛ إذ لا يستقيم شيء منه ، لأن عمارًا لم يدع أهل الشام إلى دعوة ، ولا دعاه أهل الشام ، ولا جنة ولا نار في حال الفريقين ؛ لأن ما جرى بينهم إنما هي تصاريف من الاجتهاد في التصرف في أمور الجامعة الإسلامية ، وكلا الفريقين مأجور . وذلك اعتقاد سلفنا من أئمة الهدى .

وأما ما ورد ( أن عمارًا تقتله الفئة الباغية ) فلم يصح ؛ على أنه لو صحَّ لكان أمرًا آخر غير ما نحن بصدده .

٠٠ كتاب الصلاة

#### باب النوم قبل العشاء

فيه قول ابن عمر ﷺ [١٤،١٤٩:١]: ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً ) .

أي عن العشاء ، ولم يتقدم ذكرها في الحديث ، فلعله رواه ابن جريج أو غيره من رجال سنده مع حديث آخر فيه ذكر العشاء ، فوقع هكذا عند البخاري فأثبته على ما قيده أو على ما سمعه .

ويحتمل أن ابن عمر كان يحدث عن العشاء ، أو سُئل عنها ، فقال : « إن رسول اللَّه ﷺ شُغل عنها ليلة ، فحدَّث به نافع كما سمعه .

ويحتمل أن ابن عمر أضمر من دون تقدَّم معاد ؛ اعتمادًا على القرينة ، وهي قوله : « ليلة » ، على حدٌ قوله تعالى : ﴿ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴾ [ص: ٣٢] : أي الشمس .

# باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة

فائدة مشروعية الجماعة في الصلوات حصول بركة تجمع المسلمين على الخير ؟ لأن فيه نشاطًا للإقبال على العبادة وتعارفًا بين المسلمين ، وتعرضًا للتعاون على ما يهمهم إن شاؤُوا ، وتمكنًا من التعلم من إمامهم واستفتائه . وعلى مراعاة حصول هذا الاعتبار وفواته يكون حكم الحواجز والستائر التي تحصل بين المصلين وإمامهم أو بين بعض صفوفهم .

وملاك ذلك أن ما يكون من الستائر والحوائل غير مانع من سماع القراءة والخطبة ، وبلوغ العلم للسامعين ، وإمكان تفاوض بعضهم مع بعض . وهذا مثل أساطين المسجد ، وانتصاب المنبر والدكات ، وجداول الماء ، فذلك مغتفر . فإن كان من الحوائل المانعة من ذلك ، كجدران الدور المجاورة المسجد ، والأنهار الواسعة ، كان ذلك مانعًا من انعقاد الجماعة بالنسبة للطائفة المنعزلة عن الإمام ومن معه .

قوله في حديث عمرة عن عائشة (١١ : ١٨٦ : ٣] :

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ فِي مُحجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْمُحجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلَّونَ بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ ، فَقَامَ النَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاتِهِ ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَقَامَ اللَّيْلَةَ النَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ فَلَمْ يَحْرُجُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ فَلَمْ يَحْرُجُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ ، فَقَالَ : « إِنِّي خَشِيتُ أَنْ ثُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاقُ اللَّيْلِ » ) .

فرسول اللَّه آمَنُ من أن يفرض اللَّه على الأمة عملًا فيه عسر . فالمعنى : أنهم لو واظبوا على قيام الليل لخفَّ عليهم بالتعود فانتفى العسر عنهم فتزول الأمارة التي يطمئن لها الرسول ﷺ في انتفاء الإيجاب ، وهي عسر العبادة فخشي أن يفرضها اللَّه عليهم ثم لا يستطيعون استدامتها ، أو لا يستطيعها مَنْ يأتي بعدهم .

ورواية عمرة عن عائشة قولها : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ » .

قولها: « وجدار الحجرة قصير » يعين أن المراد بالحجرة المذكورة في هذا الحديث هي الموضع الذي احتجره رسول الله ﷺ بالمسجد لصلاة الليل لا حجرة بيته ، كما يفسره حديث زيد بن ثابت الموالي لهذا [ ١ : ١٨٦ ، ١٣] : « أن رسول الله ﷺ اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي ... » إلخ .

وفي حديث أبي سلمة عن عائشة [ ١ : ١٨ ، ١٨ ] : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِم كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ ﴾ فتعيَّن أن قوله في حديث عمرة : ﴿ في حُجْرته ﴾ الموهم أنها حجرة بيته يفسره ما في حديثي أبي سلمة وزيد بن ثابت . والكلام الذي خاطب به رسول اللَّه عَلِيْكِ الناس الذين صلُّوا بصلاته متماثل في الأحاديث الثلاثة . وذلك يؤيد أن القصة واحدة .

# أبواب إتمام التكبير في الركوع والسجود والقيام من السجود

احتفل البخاري بأحاديث التكبير في أركان الصلاة لأجل ما حصل من خلاف بين السلف فيما عدا تكبير الإحرام في وُجوبيه وسُنِّيَّتِهِ ، وفي إيقاعه وعدم إيقاعه . وقد كان من الشائع عند السلف عدم التفرقة في المأمورات بين الوجوب والاستحباب . وقد دلَّ حديث عمران بن حصين المذكور هنا على ذلك إذ قال [١:١٩٩،١٦]: ( قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا ( يعني عَلِيًّا ) صَلاةً مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ » ، فدلَّ على أنَّ بعض التكبير كان قد تهاون به الناس . ولم أظفر بتعيين بعض من كانوا يتركون التكبير في بعض الأركان عدا الإحرام . ولعل منهم من كان لا يرى تكبير الرفع من السجود قياسًا على تركه في الرفع من الركوع .

#### باب التكبير إذا قام من السجود

جاء فيه أن عكرمة صلى خلف شيخ بمكة صلاة رباعية فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرة ، فقال عكرمة لابن عباس ١٩٠١، ١٩١]: « إِنَّهُ أَحْمَقُ » ، فما ذلك إلا لأنه استنكر عليه كثرة التكبير في الصلاة وأن ابن عباس قال له : « ثكلتك أمك سُنَّةُ أبي القاسم عَلِي » .

ولعل عكرمة كان لا يرى التكبير في الرفع من السجود ، بناءً على أن الرفع من السجود ليس بعبادة ؛ لأنه تنهية للسجود . وبهذا يؤذن صنيع البخاري ، إذ ذكر كلام عكرمة تحت ترجمة « التكبير إذا قام من السجود » .

تنبيه: قول ابن عباس لعكرمة: « ثَكِلَتْكَ أمك سُنَّةُ أبي القاسم » زجرٌ له عن جعله التكبير من الحماقة ؛ لأنه جهل أنه سنة متروكة ، ولم يؤاخذه ابن عباس بأكثر من ذلك ؛ لأنه حين أنكر ما أنكر لم يكن يعلم أن ذلك سُنَّة .

وفيه : أن من أنكر عن جهل ، وكان من أهل العلم ، لا يؤاخذ بلازم قوله من جعل مماثل فعل النبي مُحمقًا ، فيستتاب ، ولكنه يُعَلَّم ويوقف لظهور حسن المقصد .

# كتاب العيدين

#### باب الدعاء في العيد

وقع في حديث عائشة رَيْظِيُّهُم [ ٣ ، ٢١٠: ٢ ] :

( قالت : دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، قَالَتْ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ : الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ حَفَقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ : « لَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمَ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا » .

كلام رسول اللَّه ﷺ خرج على طريق الكناية ؛ إذ كان أبو بكر يعلم أنه يوم عيد ، فالمقصود لازم ذلك في العرف ، وهو أن لكل قوم في عيدهم فرحًا ومسرة وشيئًا من اللَّهو . فقوله : « وَهَذَا عِيدُنَا » إعلام بالرخصة في غناء الجاريتين ، لأجل كون اليوم يوم عيد .

وفيه إيماء إلى علة الترخيص ، وهو أن من جملة المقاصد في جعل العيد إِجْمَامَ النفوس وارتياحها .

# باب فضل العمل في أيام التشريق

آنهُ قَالَ : « مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ عَن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ أَنَّهُ قَالَ : « مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذهِ العشر » ، قَالُوا : وَلا الْجِهَادُ ؟ قَالَ : « وَلا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذهِ العشر » ، قَالُوا : وَلا الْجِهَادُ ؟ قَالَ : « وَلا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذهِ العشر » ، قَالُوا : وَلا الْجِهَادُ ؟ قَالَ : « وَلا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ فَي أَنْهُ مَا لِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ » ) .

قوله : « فلم يرجع بشيء » ، أي بشيء من نفسه وماله ، أي قتل وأخذ سَلَبُه . وهو إيماء إلى فضل الشهادة .

أثبت صدر الكلام أن جميع الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة تقع أفضل منها لو وقعت في غير تلك الأيام ، وأن الأعمال في غير تلك الأيام ما بلغت لا تكون أفضل من نوعها في هذا العشر .

فالمقصود تفاضل أنواع الأعمال ، وليس المقصود أن أنواع الأعمال لا تتفاوت إذا وقعت في أيام العشر ، وقول السائل نشأ عن اعتقاد أن فضل الجهاد لعظمة قدره لا يقبل التفاوت ، فلا يكون الجهاد الواقع في الأيام العشر أفضل من الجهاد في غيرها ، فبيّن له رسول الله عليات أن الجهاد كغيره من الأعمال إذا وقع في هذه الأيام كان أفضل منه إذا وقع في غيرها .

فقول السائل: « ولا الجهاد؟ » عطف تلقين على قوله ﷺ: « ما العمل؟ » فيكون التقدير: ما الأعمال ولا الجهاد في أيام بأفضل من أنواعه في هذه الأيام، ولو بلغ ما بلغ من صفات الكمال غير الزمان.

ثم استثنى رسول اللَّه عِلِيَّةٍ جهادًا يقع على صفة عظيمة فيكون بذلك أفضل من نوعه إذا وقع في الأيام العشر على غير تلك الصفة ، وهو الجهاد الذي تعقبه الشهادة في غير أيام العشر ، فهو أفضل من جهاد لا تعقبه الشهادة في أيام العشر . فهذا نوع واحد من العمل تفاضل بصفته ولم يتفاضل بوقوعه في أيام العشر .

ثم من المعلوم أن الجهاد المعقب بالشهادة في أيام العشر هو أفضل من مثله الواقع في غير أيام العشر . فقد استوعب هذا الكلام النبوي الأقسام كلها بمنطوقه ومفهومه وفحواه .

# باب العَلَم الذي بالمصلَّى

وقع فيه قول ابن عباس [۲:۲۲، ۲۷] :

( شهِدتُ الْعِيدَ مَعَ رسول اللَّه ﷺ وَلَوْلا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ ﴾ .

فالمكان فيه بمعنى القرب . يقول العرب : لفلان مكان عند فلان ، ويقولون : مكانة أيضًا ، كما يقال : دار ودارة ، فهو مجاز مرسل عن الملازمة والقرب . والمراد : مكاني من النبي ﷺ كما ثبت في رواية أخرى : « ولولا مَكَانِي منه » .

وقوله: « مِنَ الصَّغَر » متعلق بـ « شهدتُه » ، و ( من ) فيه تعليلية للفعل المنفي ، أي ما شهدتُ العيد ، إذ لا يشهده الصغار . والمعنى : أنه شهده لما له من التقرب إلى رسول اللَّه عَلَيْتُهِ .

#### أبواب سجود القرآن [ ۲ : ۱۱، ۵۰ ، ۱۱

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيلَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ ورَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ) .

جعل الله سجود من كان حاضرًا من غير المسلمين عند سجدة النبي عَيِّلِيَّةٍ معجزة من معجزات رسول الله عَلِيَّةٍ إذ سخَّر له معانديه ، فسجدوا لسجوده ، اقتداءً به ، مع أنهم لم يكن السجود من عادتهم ، فإنه لمَّا تلا قوله تعالى : ﴿ فَاتَجُدُوا لِلَهِ وَاعْبُدُوا ﴾ [النجم: ٦٢] ، ظهرت دلائل من نبوة رسول اللَّه عَلِيِّةٍ ، وتجلت عظمة الرب الذي أرسله ، وطرقت الخشية قلوب المعاندين ، فسجدوا كلَّهم .

وقول ابن مسعود: « غيرَ شَيْخ » هو أمية بن خلف ، فقد شاء اللَّه أن يظهر تصلُّبه في كفره ، وبعده عن أن يلين قلبه مع تسخيره للنبي ﷺ ؛ فلم يستطع أن يترك السجود من أصله ، ولكنه تكبر بأن رفع التراب إلى جبهته ، وكفى بذلك تسخيرًا له مخلوطًا بإيماء من اللَّه تعالى إلى أن ذلك الشيخ أشدُّ كفرًا .

وقد اهتدى ابن مسعود إلى هذا الإيماء فقال: « فَلَقَدْ رأيتُه بَعْدَ ذلك قُتل كافرًا » ، فأشار ابن مسعود إلى أن الله ختم لذلك الشيخ بسوء الحتام تبعًا لتلك الإشارة الإلهية ، وتنبيهًا على أن الاقتداء برسول الله عَلَيْتُ سبب للخير ، حتى للذين كانوا كافرين به يومئذ .

وينبئ كلام ابن مسعود على أن بقية الذين سجدوا ساعتئذ قد ماتوا على الإسلام ، وإلا لما خصَّ ذلك الشيخ بأنه قُتل كافرًا ، فهم قد ظهر فيهم شيء قريب من معنى قوله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥] .

وهذا كله من دلائل التيسير وضده ، ولا تعلَّق له بالتكليف ولا بالمؤاخذة ؛ لأن أولئك لو تركوا كلهم السجود من أصله لما أوخذوا به ، فإن كفرهم يقتضي ذلك وزيادة .

واعلم أن ما روي من أن الشيطان ألقى في آذان المشركين مزجًا في قراءة رسول اللَّه ﷺ فتوهَّموا أنه كما قرأ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنَ وَٱلْفُزَّىٰ ﴾ [النجم: ١٩] ، الآية . ۲۲ \_\_\_\_\_ كتاب العيدين

سمعوا أنه قال : « تلك الغرانيق العلى وأنَّ شفاعتهن لتُرتجى » . ذلك خبر موضوع مكذوب وضعه القصَّاصون تكملة لسبب سجود المشركين بسجود الرسول عَلَيْكُ فَتبينوا ؛ وكيف وقد قال عقبه : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاتُ سَمِّيَتُمُوهَا ﴾ [النجم: ٢٣] .

وأن الله تعالى لم يغادر موضعًا يتطرق منه الشك إلا سدَّه في وجوه أهل الضلال ، أَلا ترى إلى قوله : ﴿ فَلَوَلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الْتَحَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَمُ أَلَ ضَلُواْ عَنْهُمُ اللّهَ عَنْهُمُ اللّهِ عَنْهُمُ مَا يُوهِمُ أَنهم بحيث عَنْهُمُ ﴿ وَالْاحْتُوا عَنْهُمُ مِنْ مَقَامِ التّهكُم مَا يُوهِمُ أَنهم بحيث ينصرونهم ولا يضلون عنهم لو أرادوا عقب ذلك بالاحتراس بقوله : ﴿ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴾ ليظهر الاستعارة التهكمية نارًا على علم .

#### باب فضل الطهور بالليل والنهار [٢: ٧٠ ، ٩]

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لِللَالٍ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ: ﴿ يَا بِلالُ عَدُّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْمَجْنَّةِ ﴾ . قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلُ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ﴾ .

أي أن رسول الله على الله على الله على النوم أو اليقظة دفّ نعلي بلال بين يديه في الجنة بين يديه في الجنة بين يديه في الجنة حين دخولها . وقد علم رسول الله على الله على الله الفضيلة ما حصلت لللال إلا جزاء عن عمل توخاه بلال ورجا به مزية في الجنة ولم يُطلع رسول الله على الله على تعيين العمل ، فأحيل في الاطلاع عليه على أن يتلقاه من بيان بلال عامله ، ليحصل بذلك فوائد : هي اطلاع رسول الله على تعيين العمل ، وبشارة بلال بحصول ما رجاه ، والشهادة لبلال بصدق حذق فراسته فيما رجاه مُؤصِّلًا لبغيته .

ومعنى كون العمل أرجى: أنه أرجى لصاحبه ، لمعنى راعاه عامله من إخلاص وصدق نية وحب للتقرب إلى الله تعالى ، فبهذه الاعتبارات تتفاوت أعمال العامل الواحد في رجاه من عمله ، فلا تفاضل في هذه الناحية بين أنواع الأعمال ، ولكن التفاضل منها بين مراتب الإقبال والإخلاص والنية ؛ ولذلك كان سُؤال رسول الله عليه العباد بلالًا عن أرجى عمل عمله بلال ، فتعلق السؤال بأعمال المسؤول ؛ لأن نوايا العباد

كتاب العيدين \_\_\_\_\_\_كتاب العيدين

وإخلاصهم في أعمالهم لا يُعرفان إلا من تلقائهم .

ولم يقع السؤال عن أفضل الأعمال في أنواعها كما ورد في حديث السائل: « أيَّ العمل أفضل ؟ » فقد نبَّه رسول اللَّه عَلَيْتُ هنالك بما ليس في عداده إيقاعُ الصلاة عقب كل طهور . على أن أفضل الأعمال في أنواعها يُتلقَّى بيانه من الرسول عَلَيْتُهُ ، فالرسول يكون مسؤولًا عنه لا سائلًا .

ولأجل هذا لم يتوقف بلال في الجواب ولا قال : « اللَّه ورسولُه أعلم » كما هو شأنهم في الأمور الخفيَّة عنهم ؛ لأن بلالًا كان على بصيرة من أمره فيما توخَّاه من العمل فلم يتردد أن قال : « ما عَمِلتُ عملًا أَرْجَى عندي » إلخ .

وفي الحديث تعليم للمؤمنين كيف ينبغي لهم أن يتطلبوا مرضاة اللَّه بوجوه كثيرة من الأعمال ، والإخلاص فيها ، وصدق النية ، والافتكار في أسباب النجاة ورفع الدرجات .

#### باب صلاة النوافل جماعة

وَقَعَ فيه قول عتبان بن مالك [٢: ٧٥ : ٢] :

( فَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَنْكَوْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَارُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَارُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ) .

فوقع تردُّد الشراح في وجه انتصاب قوله: « مكانًا » ، وقد قيدتُ عن الأستاذ أبي حاجب كَيْشُه حين قراءتنا هذا المكان عليه في سنة ( ١٣١٨هـ ) أنه انتصب على تضمين فعل « تصلِّي » معنى « تُبارِك أو تشرِّف » ، وقرينة هذا التضمين هو سياق الكلام .

أقول : لأنه قصد تعيين مكان من منزله ليتخذه محل صلاة لا يشغله بغيرها فإرادته أن يصلي فيه رسول اللَّه ﷺ أول مرة متعينة لقصد تبريكه وتقديسه .

ومعلوم أن التضمين يجعل الفعل بمنزلة فعلين يفيد معنى أحدهما بلفظه ومعنى الآخر بالتعدية إلى ما شأنه أن يتعدى إليه الفعل المضمَّن .

۲۸ ----- کتاب العیدین

# باب مسجد قُباء

فيه قال نافع : وكان ابن عمر يقول له ٢: ٧٦ ، ١٩] :

( إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ غَيْرَ أَنْ لا تَتَحَرُّوا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا ) .

أراد بما يصنع صلاته النافلة في وقت الضحى حين يقدم مكة ، وحين يزور قُباء ضُحى السبت ، فيصلي فيه تحية المسجد ، وأنه لا يصلي النافلة وقت الضحى في غير هذين ، فجاء بصيغة القصر للردِّ على الذين ينكرون عليه ترك نافلة الضَّحى ؛ إذ كان الحلاف في سنة ذلك قد شاع بين السلف ، لما روته أمُّ هانئ عن صلاة رسول اللَّه عَلَيْ لم يكن إياها يوم فتح مكة ، وكان بعضهم يرى صلاتها وإن كان رسول اللَّه عَلِيْ لم يكن يصليها ، كما روي عن عائشة [٢: ٦٢ ، ١٩]، أنها قالت : « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنِ لُسَبِّح سُبْحَةَ الضَّحى وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا » ، فأما عبد اللَّه بن عمر فقد بيَّن أنه لا يخالف التأسي برسول اللَّه عَلِيْنِي .

فقوله: «كما رأيتُ أصْحابِي يَصْنَعُون » أراد به رسول اللَّه ﷺ ، أي صَاحبي . فهو من الإتيان باسم الجمع والمراد المفرد لقصد التعظيم .

وقوله عقبه: « ولا أمنَعُ أحدًا أن يصلي » إلخ ، يريد أن النافلة مشروعة في كل وقت غير وقتي طلوع الشمس وغروبها . فهو يرى ترك صلاة الضحى تأسِّيًا برسول اللَّه ﷺ ولا يرى منع الناس من صلاة الضحى لأنها نافلة ، وهو وقت تحلُّ فيه النافلة ، لكن على أن ذلك ليس من السنة .

وكلام ابن عمر هنا فَصْلٌ في كيفية الأخذ بالسنن والحث عليها دون نكير على من خالف ذلك في دائرة الإذن العام ، وهذا قارع لأنوف الضعفاء من المنتسبين للعلم من دعوتهم في مخالفة السنة بمثل ما يدعو به أحد إلى تغيير المنكر .

#### باب ما يجوز من العمل في الصلاة

وقع فيه قوله في الحديث [٢: ٨١ ، ٩] :

« فَذَعَتُهُ » ؛ أي بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية ، وفعله : ذَعَتَ بمعنى خنق ، والتاء الأصلية التي هي لام الفعل مدغمة في تاء المتكلم .

[ ٢ : ٨١ : ٨١ ] : ( ثُمَّ قَالَ التَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ » ؛ أي في غير هذا السند : ( فذعته بالذال المعجمة وتخفيفها ، أي خنقته » .

وأما « فَدَعَّتُه » من قول اللَّه تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ ﴾ ، أي يدفعون ، فالعين مشدَّدة ؛ لأنه مضاعف ، أي والتاء مخففة ؛ لأنها تاء المتكلم ، والفعل ( دعَّ ) بمعنى دفع . والوجه في هذا أن يفكك الإدغام ؛ لأنه لحق به ضمير الرفع الموجب سكون الحرف الثانى المدغم فيه ، فالوجه أن يقال : دَعَعْتُه .

« والصواب : فدعتُّه » الظاهر أنه أراد أن الصواب في المروي هنا أنه « فذَعَتُّه » ، أي بالذال لأنه روي مدغمًا وكتب بعين واحدة ، فتعين أنه بالذال المعجمة وتخفيف العين وتشديد التاء .

« إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء » .

أي إلا أن شعبة رواه بتشديد العين المهملة ، أي مع الدال المهملة وبتشديد التاء . وأراد بهذا الاستدراك تخطئة شعبة في ذلك ؛ إذ لو كان بالدال المهملة لما كان وجه لتشديد العين ولا لتشديد التاء .

ولما في كلام النضر بن شميل من إيهام أنه يصح أن يكون بالدال المهملة من قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ ﴾ ، وما في كلام شعبة من الخطأ ، سقطت هذه العبارات من قوله : « ثم قال النضر بن شميل » إلى آخر الكلام من رواية أبي ذرِّ وأبي الوقت والأصيلي ، فيحتمل أن هذا الكلام من زيادات بعض رواة البخاري وليس من أصل الصحيح .

ويحتمل أن حذفه تعمده بعض الرواة لما فيه من الاضطراب.

٣٠ كتاب الجنائز

# كتاب الجنائز

#### باب الرجل يَنْعَى إلى أهل الميت بنفسه [ ٢ : ٩٢ : ١

يقال : نَعَى إلى فلان إذا أخبره بموت ميت . ففي الترجمة هنا حذف مفعول « ينعى » وهو الميت لظهوره ، فنزل الفعل منزلة اللازم .

وقوله: « بنفسه » متعلق بـ « يَنْعَى » أي يتولَّى هذا الخبر بنفسه بدون واسطة ، فالنفس هنا بمعنى الذات ، وهو المعنى الذي يراد عند استعمال النفس تأكيدًا في قولهم : جاء فلان نفسه .

والمقصود من الترجمة أن الإخبار بموت من يُحزن المخبر ( بفتح الباء ) موته مستثقل على نفس المخبر فقد يتولاه الناعي بواسطة خشية مشاهدة جزع المخبر . وقد يتولاه بنفسه ولا يرى ذلك مكروهًا كما دلَّ عليه الحديثان المذكوران تحت الترجمة .

#### باب غسل الميت ووضوئه

قوله [۲: ۹۳، ۸]:

( وقال ابْنُ عَبَّاسِ ﷺ : « الْـمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا » ) .

نسبه إلى ابن عباس لأجل زيادة قوله : « حيًّا ولا ميتًا » .

أما قوله: « المؤمنُ لا ينجسُ » فذلك مسند إلى النبي ﷺ كما ذكره البخاري هنا تعليقًا ، وذكره في باب الجنب يمشي في السوق مسندًا [ ٢٠ ، ٧٩ : ] .

ووقع في حديث أمِّ عطية قولها [٢: ٩٣: ٢] : ( فأعْطَانا حَقْوَهُ ) .

ووقع في حديث الم عطيه قولها [١٠ ، ١٦] . ( فاعطانا حقوه ) . والحَقُو ) . والحَقُو ) . والحَقُو والخَقُو البطن والظهر فوق الخاصرة ، والمراد به هنا الإزار الذي يوضع على الحقو ، سمي حقوًا على سبيل المجاز بعلاقة الحاليّة .

كتاب الجنائز \_\_\_\_\_

وقد جاءت به بلفظ الحقيقة فيما رواه ابن عون عن ابن سيرين عن أمِّ عطية قولها [ ٢ : ٩٤ ، ١٠ ] : ﴿ فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إِزَارَهُ ﴾ في الباب بعد هذا . ومعنى ذلك أن رسول اللَّه ﷺ أعطى إزاره وكان لابسًا قميصًا .

# باب الكفن في القميص

فيه قول عمر بن الخطاب على لرسول اللَّه عِلَيْم ٢ : ٩٧ : ٢ ] :

( أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ : ﴿ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ آَسَتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَلَّهُ مَا اللهِ عَالَى : ﴿ آَسَتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمْ ﴾ ) [التوبة: ٨٠] .

فالتخيير في الآية مراد منه التسوية في انتفاء فائدة الاستغفار ، فإن الله لا يغفر لهم ، ولكن رسول الله على المنتقبة ؛ أحد الأمرين المخيَّر بينهما لدلالة التخيير على الإباحة ، وإن كانت الفائدة منتفية ؛ إما لقصد التأليف لهم ، وإما لسدِّ تذرعهم بتركه الصلاة عليهم أن يشيعوا في الناس أنه لا يصلي على قوم مسلمين ، فيفتنوا بذلك الضعفاء ، ويزداد المنافقون تصلبًا في نفاقهم ، فإن العلم بالمنافقين منهم انفرد به رسول الله على وبعض الصحابة بخلاف إظهارهم الإسلام فهو الرائج بين عموم المسلمين ، فهذا وجه تفسير قول رسول الله على وسيجيء زيادة بيان له في « باب هل يخرج الميت من القبر » [۲: ۱۱۲: ۲] .

#### باب من استعد الكفن

فیه حدیث سهل بن سعد [۲: ۹۸ ، ۱۷]:

( أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا ( وهي الشَّمْلَةُ ) فقالت : نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِعْتُ لِأَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ فِقَالَ : نَسَجْتُهَا إِزَارُهُ ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ فَقَالَ : اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا ! فقالَ الْقَوْمُ : مَا أَحْسَنَهَا أَوْمُ اللَّهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سائلًا ، مَا أَحْسَنْتُ ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ عَيِّلِيْهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سائلًا ،

٣٢ \_\_\_\_\_ كتاب الجنائز

فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا لِأَلْبِسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي . قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنَهُ ) .

قالوا: إن السائل هو عبد الرحمن بن عوف ، وقد كان عبد الرحمن معروفًا بالسعة في المال ، فما كان سؤاله البردة إلا لقصد التبرك بها . وإنما اختص تلك البردة من الثياب النبوية ؛ لأنه كان مضمرًا أن يسأل رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ ثوبًا من ثيابه ، وكان يخشى أن يرزأ رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ بعض ثيابه المحتاج إليها وقد علم أنه لا يرد سائلًا سأله . فلما حضر إهداء المرأة إليه هذه البردة من غير ترقب ولا وصاية ولا شراء ممًّا يدلُّ على الاحتياج إليها علم أن رسول اللَّه عَيِّلِيَّ غير محتاج إليها ، فرأى أن الفرصة أمْكنَتْهُ فيما أراد ، فسأل تلك البردة لقصده النبيل هيه .

# باب قول النبي ﷺ : « يعذَّب الميت ببعض بكاء أهله عَلَيـه » [ ٢ : ١٠٠ : ٢ ]

أثبت البخاري صدور هذه المقالة عن النبي ﷺ إذ رواها عنه عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة .

ورام الجمع بين هذا وبين قول عائشة [ ٢ ، ١٠١ : ١١] : ( ما قال رسول اللَّه عَلَيْ ذلك ولكنه قال : « إن اللَّه ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله » ) وأنه قال ذلك إذ مرَّ على يهودية يبكي عليها أهلها ، ولم ير البخاري ترجيح رواية عائشة ولكنه سلك طريق الجمع بين ما رواه عمر وابنه والمغيرة وما قالته عائشة بأن مورد ما رواه الثلاثة فيمن كان ذلك من سنته ، وهو جمع مشكل ؛ لأنه إن أراد بكونه من سنته أنه هو الذي سنّه للناس ، كما ينبئ عن ذلك ذكره حديث [ ٩ : ٣ ، ١٥ ] : « ما مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا » ، فهو غير مناسب لعموم الخبرين اللذين رواهما عمر والمغيرة ؛ وإن أراد إذا كان ذلك من سنة قوم الميت فهو أشدً إشكالًا ؛ لأنه لا يؤاخذ أحد بغير عمله وإن كان من سنة قومه إذا لم يعمله هو ، وفي الحديث : « ثم يُحشَرون على نياتهم » ، فلا محيص من وجوب حمل الحديثين على ما تأولته عائشة وجعلت غيرها مغترًا لظاهر اللفظ مع عدم الإحاطة بالسبب .

كتاب الجنائز \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ودليل التأويل قائم ، وهو نصوص القرآن المقتضية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . ومن الناس من زعم أن معنى الخبر : أن من كان النوح من سنة قومه ولم يوصهم بتركه كان معاقبًا بما صنع أهله . وهذا قد يومئ إليه قول البخاري لقول الله تعالى : ﴿ يَكَانِّهُم اللَّهِ عَالَى النَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ القرافي في كَتَابِ ﴿ الفروق ﴾ . وهو تأويل بعيد ؛ إذ لا يجب على أحد أن يوصي قومه بأن لا يفعلوا منكرًا بعد موته ؛ لأن تغيير المنكر واجب عند وقوعه ورؤيته . وأما الوصاية باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه وليس ذلك بالواجب ؛ فإن أحكام الشريعة تقررت في تكليف الناس فلم يلزم التذكير بها .

وإن ما رواه عمر بن الخطاب أقرب إلى التأويل ؛ لأن فيه أن الميت يُعذَّب ببعض بكاء أهله ، وهو البكاء الذي تصاحبه نياحة ، ويكون في حال تَنَبُّهِ للمحتضر له واستحسانه إياه ، كما قال طرفة في الجاهلية :

إذا متُّ فانْعيني بما أنا أهله وشُقِّي عليَّ الجِيب يَابنة معْبَد أو أدركه المحتضر ، وكان قادرًا على النهي عنه ولم ينه عنه ، وإذ قد تعين التأويل فقد خرج العمل في هذا عن الجمع إلى الترجيح ، ليكون ترجيح خبر عائشة مسندًا للتأويل .

قوله في حديث أسامة بن زيد [ ٢ : ١٠٠ ، ١٠] :

( أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ إِلَيْهِ : إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَائتِنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : « إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ... » ) إلخ .

أي فلم يذهب إليها النبي ﷺ أول مرة حين دعته ، إذ لم ير فائدة في الإجابة ، ليعلّم الناس ترك الجزع عند المصيبة ، فإن الإسراع بالذهاب إذا لم يكن مُغْنيًا عن الميت ولا عن أهله ضرب من الجزع ؛ ولذلك أجابها في المرة الثانية إذ قد حصل المقصد من نفي مظاهر الجزع .

وقوله في الحديث : « ففاضت عيناه » هو بكاء للرحمة بالصبي حين شاهده في تلك الحالة المؤلمة ، مع أنه لم يبك عندما أخبر بموته حين بعثت إليه في المرة الأولى . وذلك يدل على أن الحري المكروب أحق بالرحمة من الميت بعد موته .

#### باب هل يخرج الميت من القبر

فيه حديث سفيان عن جابر [ ٢ : ١١٦ ، ٨ ] :

( أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ ) .

قوله: « فاللَّه أعلم » من كلام سفيان بن عيينة ، وهو كلام مؤذن بالتوقف في وجه ما صنع رسول اللَّه ﷺ بعبد اللَّه بن أبيِّ بن سلول ، وقد ذكر سفيان عقبه أنهم كانوا يُون أن رسول اللَّه ﷺ ألبس عبد اللَّه بن أبَيِّ قَميصَه ، مكافأة له ، إذ كان كسَا عباسًا قميصًا لمَّا أُسُرِ في بدر ولم يجدوا له قميصًا ، أي لأن الأسير يجرَّد من ثيابه ، يأخذها من أسره ، أو لأنه تمزق قميصه في مصارعة الأسر . وهذا تأويل بعيد .

والحق عندي : أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه سأل النبي عَلَيْكُ أن يكسو أباه ثوبه ، وأن ينفث فيه من ريقه ، رجاء نفعه بذلك في الآخرة وقد علم رسول اللَّه عَلَيْكُ قصده ، وأجابه إليه . فلا يستقيم تأويله بقصد جزاء دنيوي ، لا سيما وعبد اللَّه بن أبيِّ قد كان مكفنًا مكسوًّا غير محتاج إلى جزاء .

فالوجه أن رسول الله على فعل ذلك كعادته في رحمته ، فإن عبد الله بن أبي قد قال كلمة الإسلام ، وأظهر الإسلام ، وانتفع المسلمون بإسلامه ، ولو في الظاهر ؟ لأنه كان سيدًا في قومه ، فلم يعدم المسلمون من إسلامه فوائد ، ما كانت تحصل لو كان مجاهرًا بكفره معاندًا للمسلمين ، كما قيل : « لقد أجلّك من أرضاك ظاهره » . فرجا رسول الله على بذلك أن يخفف عنه من العذاب عساه أن يكون التخفيف ما دام ثوب الرسول عليه عليه لم يبل ، كما ورد في وضع الجريدتين على القبرين اللذين يعذب صاحباهما ، أو عساه أن يستحق به تخفيف العذاب في الآخرة بعض الساعات أو في مراتب الدركات السفلى كما ورد في تخفيف العذاب عن أبي لهب على عتقه الأمة التي بشرته بمولد رسول الله عن الله عن أبي الهب

فأما المنفي في قوله تعالى : ﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ﴾ فذلك الغفران الأتم ، وهذا وجه تأويل هذا الحديث .

وقد مرَّ بعض من هذا المعنى في « باب الكفن في القميص » .

#### باب ما جاء في عذاب القبر

فيه حديث عائشة تعطينها [٢:١٢٣:٣]:

( أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ ، فَقَالَتْ لَهَا : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُمْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، عَذَابِ الْقَبْرِ حَقِّ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَعِلِيْمَ : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُمْ بَعْدُ صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللَّهِ عَلِيْتُمْ بَعْدُ صَلَّى صَلَّةً إِلا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) .

ليس المراد أن النبي عليه تذكر أمر عذاب القبر من كلام اليهودية ، فصار يستعيذ منه بعد ذلك ، فإن صدر كلام عائشة اقتضى أن الخوض في أمر عذاب القبر كان سابقًا ، وهو سبب دعاء اليهودية لها بالعياذ منه .

وإنما معناه : أن عائشة لم تكن تلاحظ استعاذة رسول اللَّه عِلِيقٍ منه في دعائه ؟ لأنها كانت ذاهلة عن أمره ، والغافل قلَّما توجَّهت نفسه إلى الأمر المغفول عنه ، فلما انتبهت إليه صارت تشعر بدعاء رسول اللَّه عِلِيقٍ بالعياذ منه . ألا ترى أنك إذا عرفت إنسانًا لم تكن تعرفه صار يكثر أن تراه متعرضًا لك في الطريق ، لا لأنه صار يتعرض في الطريق ولكنك كنت تعترضه فلا تشعر به .

\* \* \*

#### باب ما قيل في أولاد المسلمين

فيه حديث البراء ١٢٥:٢] :

( قَالَ : لَمَّا تُوفِّفِي إِبْرَاهِيمُ الطَّيِينِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ لَهُ مُوضِعًا فِي الْحَبَّةِ » ) .

لأن إبراهيم ابن النبي عَيِّلِيَّم توفي صغيرًا ، وهو رضيعٌ ، وإرضاعه في الجنَّة تقريب لتدريج روحه في مدارج الكمال التي كانت تبلغها في الحياة الدنيا لو عاش صاحبها المدة التي تتكامل فيها شمائل أهل الكمال .

ذلك أن اللَّه جعل مرور الأرواح في الأجساد على الحياة الدنيا وسيلة لاكتساب الفضائل أو الرذائل ، كما بيَّن « في حكمة الإشراق » ، وقد تفضَّل اللَّه

المسلمين ببركة الإسلام فجعل أرواح صغارهم إذا انتهكت بالموت قبل إبان التكليف أن يلحقها بأرواح أهل الكمال تنمية للفطرة المستقرة فيها ؛ ولذلك جعل أطفال المسلمين في كفالة إبراهيم الخليل الطيخ ؛ لأن إبراهيم هو أول مظهر لدين الفطرة والحنيفية ، قال تعالى : ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الحج: ٧٨] .

فكون أرواح الصبيان في كفالته رمز إلى نماء معنى الفطرة وكماله بإفاضة روحية من سر إبراهيم الخليل مصدر الفطرة والحنيفية إلى إبان معلوم حتى لا يفوتها فضل ما يبلغ إليه أهل الكمال لصالح أعمالهم .

وقد زادت لإبراهيم ابن النبي – عليه الصلاة والسلام – خصوصية أخرى وهي أن نماء فطرته في الآخرة مشوب بنعيم أمثاله ، وهو نعيم الرضاعة في الجنة ، ولم يثبت مثل هذا لبقية صبيان المسلمين .

والظاهر أن ذلك لا يستمر إلا مقدار ما تستكمل روحه طور الطفولة ثم يُؤتَقَى به إلى نعيم آخر في أطوار أخرى مناسبة حتى يصل إلى الكمال .

# باب ما قيل في أولاد المشركين

فيه حديثا ابن عباس وأبي هريرة [٢: ١٢٥: ١١] :

( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : « اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » ) .

فقوله: « اللَّه ... أعلمُ بما كانوا عاملين » معناه: اللَّه أعلم بحالهم ، وهو إمساك عن الجواب المبيِّن لحالهم .

فالمراد بالعمل الحال ، كما يقال في شأن الغائب : ليت شعري ماذا صنع فلان ؟ أي ما حاله ؟

وفي الحديث [٨: ٣٧ ، ١٧] :

« يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ » ، فيحتمل أن هذا الجواب كان قبل أن يطلع اللَّهُ رسوله ﷺ على أنهم غير معذبين ، ويحتمل أن الإبهام مقصود هنا ؛ لئلا يكون بيان حالهم تنفيسًا على أهاليهم ، إذ يكونون قد استراحوا من الفكرة في شأن ذرياتهم ،

فيقلّل ذلك من تأملهم في الفوز بالنجاة بالإسلام ؛ لأن كثيرًا من الآباء يهتم بمصير أبنائه أكثر مما يهتم بمصير نفسه .

وقوله: « إذ خَلَقَهم » ( إذ ) فيه تعليلية ، أي أنه أعلم بهم ، فهو خالقهم ، كقوله تعالى : ﴿ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ ﴾ ، ويدل لذلك ما رواه أحمد عن ابن عباس : « ربهم أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين » .

ووقع فيه قول النبي ﷺ في رؤياه [٢: ١٢٧، ٣] : « وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ الطَّيْخِ السَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّةِ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَـهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ » .

ووقع في كتاب التعبير في هذا الحديث من رواية عوف عن أبي رجاء عن سَمُرَةَ : [ ٩ : ٥٨ : ٣ ] :

( « وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذِي فِي الرَّوضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّ وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُود مَاتَ عَلَى الفِطْرَة » قال : فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللَّه وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ » ) .

وهذا يفسر معنى قوله في رواية جرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة: « أولاه الناس »: أنّهم أولاد جميع الناس الذين يموتون في سنّ الصبا ؛ وذلك لنماء معنى الفطرة فيهم ، وإبلاغهم مبلغ أهل الفضائل والكمال منهم ، على مراتب يعلمها اللّه تعالى ، ويقدرها بحسب ما أودع فيهم من مقادير صفاء القوى النفسية ، فكونهم عند إبراهيم الخليل العَلِي هو كون استمداد وتلقّ لإفاضات روحانية تفيضها عليهم روح الخليل تزكية لهم وترقية ؛ كيلا تفوتهم مراتب الكمال التي هي أكبر النعم فيستعدوا بها لمزاولة النعم الأخروية ودرجاتها .

والظاهر أن هذا التلقّي يتطور أطوارًا مناسبة لآماد الأعمار المعروفة في الدنيا ، ولم يبين في السنة هل تكون هذه الكفالة مستمرة أم تنتهي عند أمد محدود ، فيجتاز بهم إلى مجاز الأرواح الكاملة ويخلفهم غيرهم عند إبراهيم من الأطفال المتوفّين بعدُ ؛ وهكذا لأن اللفظ النبوي لم يقتض استغراق جميع أطفال المسلمين في وقت واحد .

وهذا المعنى هو الذي يشرح ما وقع في بعض الروايات أن إبراهيم يعلم أطفال المسلمين فيحمل على هذا المعنى من التعليم ، ولا أدري الآن صحة هذه الزيادة فحقّقها أنت .

# بَابُ ما يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

وقع فيه قوله عَلِي إِنَّ ١٢٩ ، ١٢٩ : ﴿ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ﴾ .

فقوله : « فإنهم قد أفضوا » إلخ ، الفاء فيه للتعليل ، فما بعدها تعليل للنهي عن سبِّ الأموات .

ووجه المناسبة بين العلة والمعلَّل: أنَّ السبَّ لا يقصد منه شرعًا إلا زجر المسبوب عن فعل منهي عنه ، فلا يسبُّ المسلمُ المسلمُ إلا لغيرة على الدين أو قصد تربية عمَّا لا يحسن من الأفعال ، وليس السب للتحقير والتشفِّي بمشروع ، ولذلك كان الموت حائلًا دون حصول المقصود من السبِّ .

وقوله: « أفضوا إلى ما قَدَّموا » أي بَلَغوا إلى جزاء أعمالهم ، وليس المخبر عن حال من مات في عدالته ودينه وعلمه من السبّ ، بل ذلك من الجرح والتعديل .

وفيه فوائد جمة في التحذير من الوقوع في مثل ما وقع فيه ، فقد جاء في الصحيح [١: ١٢١ ، ١٨]: « من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار » ، أي من وصفتم حاله بما يوافق ما كان عليه في أمور دينه .

### كتاب الزكاة

#### وجوب الزكاة

فيه حديث أبي أيُّوب [٢: ١٣٠ ، ١٦] : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ) إلخ . انظر الكلام عليه في كتاب الأدب (١) .

#### باب الصدقة قبل الرد

فيه حديث حارثة بن وهب [٢: ١٣٥ ، ٤] :

( سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةِ يَقُولُ: « تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ، يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةَ لِي بِهَا » ) .

المقصود من هذا الكلام التحريض على المبادرة بالصدقة ، وأن لا يؤخروها خشية فوات حصولها ، فيفوتهم بفواتها فضل عظيم ، وهو فضل الصدقة ، فالكلام في صريحه تحريض ، وهو كناية عن فضل الصدقة وعظيم شأنها ، حتى إنها إذا تعذرت تعطل خير كثير ، كما دل عليه حديث أبي هريرة عقب هذا : « حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ » ، فإن الصدقة تطهير للمال وزكاة له ، فمن حق الغني أن يحرص على إخراجها .

وصريح الكلام هي هنا صدقة التطوع ؛ لأنها التي تحتاج إلى التحريض على الإكثار منها والمبادرة بها ، وكناية الكلام شاملة للصدقة الواجبة ؛ لأن فوات الفضل الحاصل بسدِّ خلة الفقير عند تعذَّر قبوله حاصل في الصدقتين .

وليس الكلام تهديدًا حتى يقال : إذا تعذر قبول المتصدَّق عليهم للصدقات فقد سقط الوجوب وبرئت الذمة ، كما درج عليه الشارحون فأقصوا عن مهيع الحديث .

<sup>(</sup>١) انظر أسفله : ( ص ٢٣٠ ) .

وقوله: « يأتي عليكم » الضمير فيه للأمة لا للصحابة ، أي يجيء زمان على الأمة الإسلامية ، وذلك في آخر الزمان ، كما وقع التصريح به في حديث عدي ابن حاتم بعد هذا: « فإن الساعة لا تقوم حتّى يطوف أحدُكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه » ، وفي حديث أبي هريرة: « لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهِم ربُّ المال مَنْ يقبل صدقته » ، فالمقصود أن ذلك يصير حالًا شاملًا لسائر الناس ، وليس المراد أن يوجد آحادٌ من الناس هذه صفتهم لزهد ونحوه مثل حكيم ابن حزام ﷺ فإن ذلك لا يخلو عنه زمن في الإسلام .

وفيه حديث عدي بن حاتم [٢: ١٣٥ : ١٦] :

( كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فَجَاءَهُ رَجُلانِ : أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلا قَلِيلٌ حَتَّى تَحْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ عَنَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُوتِكَ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا ؟ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا ؟ فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ : بَلَى ، فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى ، فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى ، فَلَيْقُولَنَّ : بَلَى ، فَيَشُولُونَ : بَلَى ، فَيَعْدِهِ فَلَا يَرَى إِلا النَّارَ » إلخ ) .

يحتمل أن الرجلين جاءا يشكيان حالهما بأن يكون أحدهما عائلًا ، والآخر قد تعرض له قُطَّاع الطريق .

ويحتمل أن يكونا شاكيين كثرة ذلك في قبيلتهما ، أو في الناس ، فهما يتمنيان سلامة الأمة من ذَيْنك .

فعلى الأول فقد أجاب رسول الله عليه كليهما ببشارة وتسلية ، فبشَّر من اشتكى قطع الطريق بقرب زوال ذلك ، فيحصل الأمن قريبًا ، وبشَّر صاحب العَيْلة برجاء أن تزول عنه العيلة ؛ لأنها ستزول من الأمة تدريجًا حتى لا تقوم الساعة وفي الأمة عائل عُوضُ فيطمع المتشكي منها أن يكون عمن يشمله زوال العيلة في التدرج الأول ، أو قريب منه ، كما هو المناسب للبشارة ، ففي الكلام مع العائل إيجاز حذف ، دلَّ عليه المذكور ؛ لأن قوله : « لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم » يشير إلى أن ذلك

يحصل شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغ تلك الغاية ، وهي زوال العيّلة من أصلها ، وإلا لم يكن في الجواب ما ينفع المشتكي .

وعلى الاحتمال الثاني يكون الجواب لهما: بأن هذين الأمرين اللذين أهمًاهما سيرفعهما الله عن الأمة ، على أن في أحدهما ، وهو العيلة ، منفعة لأهل الأموال يستحصلون بها ثواب الصدقات ، وللفقراء إن كانوا سببًا في حصول فضائل المتصدقين .

وقوله: « ثُمَّ لَيَقِفَ فَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَ فَي اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلا تَرْجُمَانٌ ... » إلخ ، هو تسلية لصاحب العَيْلة على الاحتمال الأول ، أي فلعلَّ العيلة التي أحرجته في الدنيا يحمد مغبتها في الآخرة ، حين يرى ما ينال أهل الأموال المقصرين في شكر نعمة المال .

وهو تحريض على الصدقة على الاحتمال الثاني ؛ لدفع العَيْلة المشتكى منها على الاحتمال الثاني ، يقول لهم : استعينوا على دفع العَيْلة بكثرة الصدقة .

وفيه تهويل للتقصير في شكر نعمة المال ؛ لأن قوله : « أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا » تقرير ، وقوله : « أَلم أُرسل إليك رسولًا » تقرير أيضًا ، حصل بهما تقرير على حصول النعمة ، وتقرير على بلوغ الإرشاد في وجه شكرها ؛ قطعًا لمعذرة الممسك عن شكر نعمة المال .

# باب اتقوا النار ولو بشق تمرة

وقع فيه قول أبي مسعود الأنصاري ﷺ [٢: ١٣٦، ٢] : ( كُنَّا نُحَامِلُ ) .

أي نحمل للناس بأجرة ، وجاء فيه بصيغة المفاعلة للدلالة على أنهم يتعرضون لمن يحمل شيئًا ، فكأنهم يأخذون منه حَمْلَهُ بضرب من الإلحاح عليه .

### بَابُ أيّ الصدقة أفضل ؟

فيه حديث أبي هريرة [٢: ١٣٧ ، ٤] :

( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ :

« أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ » ) .

كانت الصدقة في حالة الصحة أفضل لما تؤذن به من تعلَّق نفس المتصدق بحبِّ الخير والقربة إلى اللَّه تعالى ، فإن الصحيح شديد التعلَّق بماله ، كثير الآمال في الانتفاع به ؛ فإنفاقه المال مع تلك الحالة إنما هو للرغبة في الزلفى من اللَّه تعالى ، كما قال تعالى : ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْبِرَّ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ ، والمال في حال التمكن من الانتفاع به ، وفي حال الاحتياج إلى فوائده هو مما يُحَبُّ .

وأما التصدُّق عند توقَّع الموت ، فهو بذل لما ليس بعزيز على النفس ؛ إذ قد أشرف على أن يحال بينه وبين الانتفاع به ؛ ولأجل هذا لم تقبل التوبة عند الاحتضار ؛ لأنها تحصيل حاصل (١) ؛ إذ قد حيل بين المذنب وبين ذنوبه ، فلم يحصل المقصود من الأمر بالتوبة ، أما الصدقات في حال الاحتضار فهي مقبولة لحصول المنفعة المقصودة منها ، ولأنها ليس فيها اعتداء على حق أحد ؛ لأن الله قد جعل للمشرف على الموت التصرف في ثلث ماله .

والحاصل: أن العمل تفاضل بمقدار ما دلَّ عليه من إيثار العامل نفع غيره وإرضاء ربه على منفعة نفسه .

وقوله: « وقد كان لِفُلان » هو من صيغ الإقرار بالدَّين ، أي قد كان لفلان عليَّ كذا ، وهذا من صيغ العطية أيضًا يعبر به عن العطايا التي يخلعها المرء من ماله بنية الوصية بها لمن يريد أن يوصي إليه ؛ ولكنه لا يريد أن ينفذها إلا بعد موته ؛ فلذلك يقول « قد كان لفلان » أي كنت عيَّنت له ، ويكون ذلك أيضًا في العدة بعطية من ثمرة تحضر ، أو مال غائب ، كما وعد أبو بكر عائشة فجاء عشرين ، فهذا المراد بقرينة قرنها بصيغ العطايا هنا ، وجعلها من أحوال الصدقة .

ويجوز أن يكون المراد به الإقرار الحقيقي بما عليه من الحقوق يجحدها ، أو يماطل بها في حياته شحًّا ، فإذا أشرف على الموت أقرَّ بها لأربابها ؛ فيكون ذكره مع الجواب عن أفضل الصدقة استطرادًا لمناسبة حكاية حال من يؤخر أداء الحقوق الربانية وغيرها إلى اقتراب وفاته .

(١) تأمل في هذا التعليل .

#### بَابِ صدقة السر [ ٢ : ١٣٧ : ١٣ ]

( وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ وَرَجُلٌ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ ﴾ ) .

المراد بالشّمال واليمين هنا نَفس اليدين ، بقرينة قوله : « ما صَنَعَتْ كِمينُه » فإن الإنفاق يكون باليمين ؛ لأن المناولة والصنع والاشتغال في العرف يكون باليمين . فشبه اليدين بعاقلين بقرينة إسناد العلم إلى الشّمال ، والصنع إلى اليمين ، أي لو كانتا عاقلين لم تعلم إحداهما ما أنفقت الأخرى مع شدة قربهما وتشاركهما في الصنع عند المناولة ؛ لأنه قد يستعين بشماله ويعُدُّ بها ما ينفقه .

#### باب العرض في الزكاة [٢: ١٤٤ ، ٤]

أخرج البخاري حديث محمد بن عبد الله الأنصاري مفرقًا ستة أجزاء ، فذكر جزءًا منه في هذا الباب ، وذكر جزءًا آخر في « باب لا يجمع بين مفترق » ، وجزءًا آخر في « باب من بلغت عنده صدقة أخر في « باب ما كان من خليطين » ، وجزءًا طويلًا في « باب من بلغت عنده صدقة بنتِ مخاض » ، وذكر جزءًا طويلًا في « باب زكاة الغنم » ، وجزءًا آخر في « باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة » . مع أن رواته في الجميع متَّحدون . وهذا مخالف لعادته في تفريق الآثار على الأبواب ، ومخالف لعادته أيضًا في تجزئة الحديث الواحد ، ولم يظهر لي ما دعاه إلى هذه التجزئة ، ولعله سمعه من محمد بن عبد الله الأنصاري في مجالس متفرقة ، أو أن البخاري استطاله فوزَّعه على الأبواب اعتمادًا على أن الراوي يجمعه ، وهذا غريب منه .

### باب الصدقة على اليتامي

فيه حديث أبي سعيد الخدري [۲، ۱٥٠: ۲]:

( أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : ﴿ إِنِّي مِمَّا

أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا »، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَو يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، فَسَكَتَ النَّبِيُ يَالِيَّةٍ، فَقِيلَ لَهُ (أَي السائل): مَا شَأْنُكَ ثُكَلِّمُ وَسُولَ اللَّه وَلا يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ...) الحديث .

ليس السائل بالذي يجهل أن الشيء النافع قد تتبعه مضارٌ ، ولكن مثار سؤاله هو قول رسول اللَّه ﷺ : « مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا » المتضمِّن أنه أراد : ما يفتح عليهم من البلاد والمغانم في جهادهم .

وبناء فعل « يُفتح » للمجهول ، إنما هو للعلم بفاعله وهو اللَّه تعالى ، فكأنه قال : ما يفتح اللَّه عليكم من زهرة الدنيا ، فلذلك اتجه السؤال : كيف يكون ما يسره اللَّه من الخير المحض سببًا في استجلاب الشرِّ » فإن شأنه أن يكون عطاءً إلهيًّا ميمونًا ، فقوله : « أيأتي الخير بالشرِّ » ؛ الباء فيه للتعدية وليست للسببية ، أي أيجلب الخير الشر . وبين الرسول عليه في جوابه أن الخير من شأنه أن لا يكون أثره إلا خيرًا ، ولكنه إذا أسِيئ استعماله قد يعرض له الشرُّ من إساءة استعماله لا من ذاته ، فهو شرِّ عارض للخير وليس مسببًا عن الخير ؛ ولذلك قال [٢ : ١٥٠ ، ٢] : « إِنَّهُ لا يَأْتِي عارض للخير واليس مسببًا عن الخير ؛ ولذلك قال [٢ : ١٥٠ ، ٢] . « إِنَّهُ لا يَأْتِي

ثم بين أنه إذا عرض هذا الشرُّ بسوء استعماله ، فقد يمكن تدارك ما عرض من الشرِّ ، كما بيَّنه بذلك المثل البديع .

وفيه تنبيه على أن الصدقات تكفر ما يعرض لصاحب المال من سوء استعماله والتقصير في شكره .

# باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحِجْرِ

فيه حديث زينب بنت معاوية الثقفية زوج عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَالَ : فَقَالَتْ ( ... و كَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللّه وَأَيْتَام فِي حِجْرِهَا ، قَالَ : فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّهِ : سَلْ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ أَيْجُزِئَ عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي لِعَبْدِ اللّهِ : سَلْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ عَنْي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِن الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ ( عَبْدُ اللّه ) : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللّهِ ، قالت : حَجْرِي مِن الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ ( عَبْدُ اللّه ) : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللّهِ ، قالت : فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّه فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ

حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ ، فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيَّ أَيُجْزِئَ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي ، وَقُلْنَا : لَا تُخْبِرْ بِنَا ، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : « مَنْ هُمَا ؟ » ) الحديث .

لا شك أنهما أرادتا من قولهما : « لا تُخبر بنا رسول الله » أن لا يخبره أنهما تستأذنان للدخول عليه ، وَمَنَعَهُما من ذلك الحياءُ من رسول الله عليه ، أو كراهية أن تحرجا رسول الله عليه بأن تشغلاه عن شؤونه ، وليس مرادهما كتمان اسميهما عن رسول الله عليه .

وأما سؤال رسول اللَّه ﷺ عنهما فلعلَّه ليعلم الحال التي لا يشتبه فيها الجواب بحالة غير مطابقة للجواب .

وفيه من الفقه أن من أدب المفتي أن يستثبت في بيان سؤال السائل حتى يقع الجواب على صورة واضحة لا تقبل الاشتباه .

وقد مضى في باب الزكاة على الأقارب [٢: ١٤٩، ٥] أن رسول اللَّه ﷺ لما أعلم باسمها قال : « ائذنوا لها » وأنه أفتاها مباشرة .

ولم يقع الكلام على المرأة الأخرى ؛ لأن الجواب قد شملها ، ولأن الحديث روي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ، فاقتصرت على ذكر ما يختص بها .

#### باب الاستعفاف عن السألة

فيه حديث أبي سعيد [٢: ١٥١ ، ١٥] :

( إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : « مَا يَكُونُ لِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِي يُغْنِهِ اللَّهُ » ) الحديث .

ترك رسول الله عليه موعظتهم حتى نفد ما عنده ، ليعلموا أنه ما أراد حرمانهم مما عنده ، وإنما أراد تزكية نفوسهم بتربيتها على التعفّف والقناعة ؛ لأنه لو وعظهم قبل نفاد ما عنده لأعرضوا عن إعادة المسألة فكان سببًا في حرمانهم .

واعلم أن رسول الله عليه لم ينهَهُم عن السؤال كما في أحاديث أخر ، ولكنه

علَّمهم فضيلة الصبر والتَّعفف من أجل أن سؤال الرسول وولاة الأمر من مال اللَّه ليس بمنهي عنه ، إلا إذا أريد به التكثُّر والحرص والاستثنار به عن مستحقيه .

وقع فيه قول رسول اللَّه عِلَيْتُهِ [٢: ١٥٢ : ٣]:

« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ » .

فقوله « خير » تفضيل لا محالة ، لوجود ( من ) التفضيلية معه ، والتفضيل ظاهر : وهو أن في السؤال خيرًا مرجوًا ، وهو حصول العطاء ، وفي الاحتطاب خير أفضل ؛ لأنه حصول نفع محقق ومعه عزة النفس .

وقوله: « أعطاه أو مَنعه » حالان مقدران ، أي مقدَّرًا أنه يعطيه ، وتلك حالة خير في الجملة .

وقوله: « أو منعه » ارتقاء في التحذير من السؤال ، وهو أنه قد يكون معه المنع فلا يحصل فيه خير للسائل ، وتحصل له مذلة السؤال وخيبة المنع .

# باب قول الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

فيه حديث أبي هريرة [٢: ١٥٣ ، ١٥] :

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَ قَالَ : « لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ ، وَلَكِن المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِيَ » ) .

ذكر رسول الله على صنفين من المساكين: متعارف وخفيٍّ ، وجاء بما يَدُلُّ على حصر المسكنة في الصنف الحفيِّ ، فنفى المسكنة عن المسكن الذي من عادته سؤال الناس ، وهو الذي كنَّى عنه بقوله: « الذي ترُّده الأكلة والأكلتان » ، أي الذي يسأل فيرجع إذا أُعطى أكلة أو أكلتين .

ووجه نفي وصف المسكنة عن هذا أنه يقصد الناس فيعرفون أنه مسكين فيواسونه بما يزيل حاجته ، فكأن مسكنته منفية لأجل سرعة زوالها في وقت اشتدادها ، فنفي المسكنة عن هذا نفى ادعائق لقصد المبالغة في ضعف أثر تلك المسكنة .

تم قابل هذا النفي بإثبات مسكنة أخرى يعسر ارتفاعها عن صاحبها ، وهي المسكنة التي لا يهتدي إليها أصحاب الفضل ، وهي مسكنة المحتاج الذي يستحيي أن يسأل الناس ، وباجتماع نفي المسكنة عن جنس وإثباتها لجنس آخر حصل معنى قصر المسكنة على هذا الصنف الأخير ، وهو حصر كما علمت ادعائي يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بمسكنة غيره .

وبهذا تعلم أن التعريف في لفظ « المسكين » في الموضعين تعريف الجنس لا دلالة له على معنى الكمال ؛ لأنه لـو أريد الدلالة على معنى الكمال لا كتفي بقوله « المسكين الذي ليس له غِنَى ويستحيى » .

وإنما عدل عن ذلك ؛ لأن الدلالة على القصر بهذه الطريقة أوضح من الدلالة عليه بإرادة معنى الكمال من التعريف باللام ؛ لاحتياجه إلى قرائن خارجة عن اللفظ ، والمقام مقام بيان لا تحسن فيه مداخل الاحتمال .

ووقع فيه [٢: ١٥٣ ، ١٩] :

« إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ... » .

فقوله: « قيل وقال » هما فعلان ماضيان ، أولهما مسند للمجهول ، والآخر مسند للمعلوم ، أي يكره لكم هاتين الصيغتين من الخبر ، فالفعلان منصوبان على المفعولية على قصد الحكاية كقول النابغة :

# وما يغني عن الحَدَثان لَيْتُ

وذلك معروف في إناطة الأحكام الإعرابية بالألفاظ المحكية ، كما يقول المعربون : ( من ) حرف جرٍّ ، أي هذا اللفظ ، ولا إشكال في ذلك .

وقد اختلف النُّحْريَرانِ التفتازاني والجرجاني في تحقيق كيفية هذا الإسناد .

فرأى التفتازاني أن اللفظ المحكي قد صار بالحكاية اسمه مثل مسماه ، فاسم ( من ) التي هي حرف جر هو لفظ ( من ) ، فإذا أخبر عنه أو تسلط عليه فعل الفاعل كان الإخبار عن الاسم المماثل للمسمى ، إذ ليس مسماه إلا شيئًا منطوقًا به .

ورأى الجرجاني أن حق الإخبار والتسليط أن يكون على الذوات ، فالأصل في إخبارك عن الدرهم بالصفاء أن تحضره وتقول للسامع : صاف ، فلما تعذر ذلك في غالب الإخبارات جعلت أسماء المسميات مخبرًا عنها ومتعلقة بها الأفعال ، فإذا كان الشيء المراد الإخبار عنه لفظًا فقد رجعت به إلى الحقِّ والأصل فنطقت به ،

وذلك النطق إحضار له ، وأخبرتَ عنه أو عُلِّق به فعلا ( قيل وقال ) ، وقريب منه الإخبار عن المشار إليه ، نحو : هذا أبو الصقر .

والمعنى : أن اللَّه لا يحبُ الاشتغال بنقل قصص الناس وأخبارهم ، فالمراد بـ « قيل » الأخبار غير المعزوة إلى المخبرين ، وبـ « قال » الأخبار المعزوة إلى المخبرين بها ، فإن الاشتغال بذلك شأن أهل البطالة والفضول .

وهذا في غير ما في الخبر به فوائد عامة ، كإخبار العلماء ومناظرتهم وأقوالهم ، أو فوائد خاصة كإخبار أحد بما يهمُّه من أمر أو حادث فيُخَصُّ عموم هذا بخصوص تلك الأدلة المستقراة من الشريعة .

#### باب إذا تحولت الصدقة

وقع فيه قول رسول اللَّه عَيْلِيَّةٍ [٢: ١٥٨، ١٢] : « إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » .

ف « مَجِلُها » بفتح الميم وكسر الحاء ، وهو اسم مكان على زِنة مفعل ؛ لأنه مشتقٌ من حلَّ يحلُّ ؛ إما بمعنى استقرَّ في المكان ، فيكون استعار بلوغ مكان الحلول لحصول المقصود من العمل بجامع انتهاء السعي في الحالين على وجه التمثيل ، أي قد تمَّ مقصد المتصدِّق وبلغت صدقته إلى المتصدَّق عليه فلا أثر لها فيما بعد ذلك .

ويحتمل أنه من حلَّ يَحِلُّ ضد حرُم ، ويكون المراد به الجواز والإجزاء ، أي قد بلغت ما يتم به إجزاؤها وجوازها ، فيكون فيه استعارة اسم مكان الحِلِّ إلى مصدره ، تشبيهًا لقوة التمكن بحلول الشيء في المكان على نحو ما قيل في قوله تعالى : ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدًى ﴾ ، أي قد تم إجزاء الصدقة وجوازها والذي بعد ذلك أمر آخر .

# باب في الركاز الخُمس

وقع فيه [٢: ١٦٠ ، ٢]:

« وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ » إلى قوله : « ثُمَّ

نَاقَضَ وَقَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلا يُؤَدِّيَ زَكَاتُهُ » .

وجه المناقضة بحسب الظاهر أنه مرة جعله ركازًا فكان فيه حق الله تعالى ، ومرَّة جوَّز لواجده كتمانه ، بجعله أداء الخمس فيه بمنزلة المغارم والمكوس ، وهذا بناه البخاري على المعروف من قول أبي حنيفة وإطلاقه ، وقد اعترف به الطحاوي ناصر مذهبه ، وقد نقل ابن بطَّال في شرحه : أن أبا حنيفة ما قال بجواز كتمانه على الإطلاق ، بل إنما أجاز ذلك إذا كان واجده محتاجًا إليه ، بمعنى إذا تأول واجده أن له حقًّا في بيت المال ونصيبًا في الفيء ، وكان محتاجًا إليه .

وهذا التأويل مع بُعْده من كلام أبي حنيفة وأصحابه لا يدفع المناقضة ؛ لأن مآله إلى أن أبا حنيفة اعتبر المعدن اعتبار الأموال المزكاة ، فأجاز للمحتاج أخذها ، وهو ينافي اعتباره إياه من الأموال المخمسة التي تَعْيِين مصارفها وتوزيعها للإمام لا لغيره ، كما آذن به قوله تعالى : ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية .

بناءً على أن الآية لا تقتضي قسمته إلى خمسة أصناف ، ولكنها بيَّنت ما يصرفه فيه الإمام ، وهو المشار إليه بقوله : ﴿ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَـهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ .

واعلم أن البخاري سمَّى ذلك مناقضة ، بناء على أن أحد القولين لم يقصد به الرجوع عن القول الآخر ، بل أريد به بيان حالة من أحوال القول الآخر ، ولو كان رجوعًا لم يكن بدعًا .

وفيه حديث أبي هريرة [٢: ١٦٠ ، ٦] :

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ » ) .

يحتمل أن قوله: « وفي الركاز الخمس » ذكره رسول الله علي عقب ما قبله لمناسبة سؤال سائل عن هذه الأحكام .

ويحتمل أن ذلك مما جمعه أبو هريرة من كلام رسول اللَّه ﷺ فحدَّث به بحسب ما حضره مما أراد أن يرويه عن رسول اللَّه ﷺ وإلا فلا مناسبة بينه وبين ما قبله .

٥ حتاب الحج

# كتاب الحج

#### باب طواف النساء مع الرجال

وقع فيه قول عطاء [٢: ١٩: ١٩] :

( وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ ... وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ ) .

معنى « مجاورة » أنها معتكفة فيه ، فإن حرم مكة كلَّه بمنزلة المساجد عند كثير من أهل العلم ، فكانت عائشة ترى ذلك ؛ فلذلك اعتكفت في ثبير ، وإطلاق الجوار على الاعتكاف معروف ؛ لأن الاعتكاف إقامة طويلة .

#### باب وجوب الصفا والمروة

فيه قول أبي بكر بن عبد الرحمن [٢: ١٩٤ ] : ( فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْن كِلَيْهِمَا ) .

يريد فأنا أسمع الآن ، أي من خبر الزهري عن عروة عن عائشة ؛ إذ لم يكن سمعه من قبل كما دلَّ عليه قوله للزهري [٢: ١٩٤، ١]: « إن هذا لَعِلم ما كنتُ سمعتُه » ، أي فلما وجده لا ينافي ما كان سمعه من رجال من أهل العلم جعل كلا الخبرين يكمل الآخر ؛ لأن مَنْ حفِظ حجة على من لم يحفظ .

# باب ركوب البُدُن

وفيه قول البخاري [۲: ۲۰۰ ، ۲] :

( لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْبُدُّ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ... ﴾ ) الآية .

لم يحقق الشارحون محلَّ الاستدلال من هذه الآية ، فإن قوله : ﴿ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ لا عموم له ، فالصواب أن محلَّ الاستدلال هو قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا

وَأَطَّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَّرَّ ﴾ ، فإن إطعام القانع والمعترِّ هو المقصود من الهَدْي ؛ لأن الهَدْي لا يكون هدْيًا إلا بعد تذكيته ، فدلَّ ذلك على أن أحكامه قبل ذلك باقية على ما قرره قوله تعالى في شأن الأنعام كلِّها : ﴿ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ ﴾ ، فذلك حكم لم يغيِّره مصير بعضها هَدْيًا ؛ لأن مصيرها هَدْيًا لا يتحقق إلا عند تذكيتها في مَجِلِّها المعروف .

### باب الحلق والتقصير عند الإحلال (١)

وقع فيه حديث ابن عمر ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّقَ قَالَ : « اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ » ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَالْمُقَصِّرِينَ » ) .

لما كان الحلق أبلغ من التقصير في اتقاء الرأس من التفث ونحوه حرَّض النبي عَيِّلَةً بدعوة للمحلِّقين بالرحمة للدلالة على أفضلية الحلق ، كما فُضِّل الاستنجاء بالماء على الاستجمار في قوله تعالى : ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللَّهُ يُحِبُ المُطَهِّرِينَ ﴾ . فالدعاء للمحلِّقين في هذا الخبر ، والإخبار عن محبة الله المُطَّهِرين في الآية ، فالدعاء للمحلِّقين في هذا الخبر ، والإخبار عن محبة الله المُطَّهِرين في الآية ، فقصد الثناء عليهم وتفضيل فعلهم ، فهي رحمة خاصة ومحبة خاصة ، فلا دلالة في شيء من ذلك على أن المقطِّرين غيرُ مَر حُومين . وقد كان النبي عَيِّلَةٍ بحيث لا يدعو لهم ، فلما لقنوه بطلب الدعاء لهم دعا لهم في المرة الثالثة ، فدل على أنهم مرجوّة لهم الرحمة ، ولكن الثناء على المحلِّقين بزيادة الرحمة الناشئة عن زيادة الرضى .

### باب الخطبة أيَّام مِنى

وقع فيه حديث ابْنِ عَبَّاس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؛ فَقَالَ : ﴿ أَيُّ يَـوْمِ هَذَا ؟ ﴾ قَالُوا :

<sup>(</sup>١) بالأصل مكان هذه الترجمة « باب من لبد رأسه عند الإحرام » والإصلاح من الجامع الصحيح .

يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : « فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا ؟ » قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ ، قَالَ : « فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ » قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ ... ) إلخ .

ووقع في حديث أبي بِكرة بعده [ ٢: ٢١٦ ، ٩] :

فأما الفريق الأول فجوابهم ظاهر ؛ وأما الفريق الآخر فإنما وقفوا عن الجواب من أجل أنهم لمّا وجدوا السؤال عن أمر معلوم للناس كلّهم علموا أن المقصود منه تهيئتهم إلى تلقي شيء لم يكن معلومًا لهم ، فسبقت أفهامهم إلى أن ذلك تغيير يتعلق بأحوال المسؤول عنها ؛ إذ قد سمعوا في أول الخطبة قول الرسول – عليه الصلاة والسلام – : « إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّه السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ... » إلخ ، كما جاء ترتيب ذلك في رواية عن أبي بكرة أخرجها البخاري في كتاب التوحيد [ ٩ : ١٦٣ ، ٨ ] (١) ، وعلموا إبطال النَّسيء فتوهموا أن ذلك يستتبع تغيير أسماء الشهور والأماكن المتعلقة بالحجِّ ؛ إذ كان النسيء إنما وضعوه لأجل زمان الحج .

<sup>(</sup>١) وأخرجه أيضًا في كتاب بدء الخلق ( ٤ : ١٣٠ ، ٨ ) .

# باب إذا أحصر المعتمر

فيه حديث ابن عمر أنه قال [ ٣ : ١١ ، ٤ ] :

( فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُول اللَّه ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي » ) إلخ .

إنما ابتدأ بالإحرام بالعمرة لأنه كان يتوقع تعطيل الحج من جهة أن وقوف عرفة قد يتعذّر لأجل الفتنة والحوف ، وظنَّ أنه يُمكَّن من الوصول إلى البيت والطواف به ، وكأنه كره أن يعرض حَجَّته للتعطيل ، ثم لمَّا سار تأمل فرأى حكم الإحصار في الحج والعمرة مُتَّحِدًا ، ورأى إمكان حصول الحج بإيقاع هدنة مدة أيام الحج ، فنوى الحج ؛ لأنه كان ملازمًا للحج كل سنة ، فلذلك قال : « إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ » ، أي في حكم الإحصار وفي إمكان الإتيان .

# كتاب الصوم

### باب هل يقال رَمضَان ...

فيه حديث أبي هريرة ٣٦:٣٦: ٢]:

( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ » ) .

جاء هذا الحديث من هذا الطريق - طريق ابن شهاب - تامًّا أغرَّ اللفظ ؛ إذ وقع فيه : « فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ » .

ووقع من طريق إسماعيل [٢: ٣٠، ٣٠]: ﴿ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّة ﴾ ، ووقع في رواية مسلم (١) [٢: ٧٥٨ ، ٢]: ﴿ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرحمة ﴾ . ولا أحسب لفظ النبي عَلِيلَةُ اللهِ ﴿ أَبُوَابُ السَّمَاءِ ﴾ ؛ لأنه أشمل وأوجز ، ولأنه يحاكي به قوله تعالى : ﴿ لَا نُفَتَحُ لَمُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ ﴾ .

والسماء في التعاليم الدينية هي مقرُّ الخيرات الروحانية ، والفيوضات الربَّانية ، والتزكيات النفسانية ، فمعنى فتح أبوابها تهيئتها لاكتساب المؤمنين من خيراتها على حسب أعمالهم ومراتبهم ورضى الله تعالى عنهم بقبول أعمالهم ودعائهم ومكاشفة أرواحهم ، فالأبواب استعارة لوسائل الوصول إلى الخير ، والسماء حقيقة عرفية في مقر الخيرات وخزائن الرحمات ؛ ولذلك كثر إثبات الارتفاع والصعود للفضائل ؛ ﴿ إِيّهِ يَصْعَدُ ٱلْكَارُ الطّيْنِ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُمُ ﴿ وَاطر: ١٠] ، ﴿ إِنَّ كِنْكِ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عَلَيْكِ ﴾ [فاطر: ١٠] ، ﴿ إِنَّ كِنْكِ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عَلَيْكِ ﴾ [فاطر: ١٠] ، ﴿ إِنَّ كِنْكِ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي

وليس المراد بالسماء الجنة ، فقد دلَّ على عدم قصدها عطف الجنة عليها في قوله تعالى : ﴿ نُفَنَّحُ لَمُهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [الأعراف: ٤٠] ، وما وقع من الروايتين الأخريتين من أبواب الجنة وأبواب الرحمة فهو من الرواية بالمعنى .

واعلم أن الذي دلت عليه عدة ظواهر من الكتاب والسنة أن الأجرام العلوية فوق هذا ، العالم ذات أسرار ومنابع خيرات وصلاح ، ولأهل الإشراق أقوال كثيرة في هذا ،

<sup>(</sup>١) طبعة عيسى الحلبي ( ١٣٧٤ - ١٩٥٥ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

ويسمونها عالم الملكوت ، قال في « هياكل النور » : « النفوس الناطقة من جوهر الملكوت ، وإنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها ؛ فإذا قويت النفس الناطقة بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر ( يعني الصيام وقيام الليل ) تتخلّص أحيانًا إلى عالم القدس وتتصل بالنفوس الفلكية وبلوازم حركاتها » إلخ .

وفي الحديث : « يَنْزِلُ رَبُّنا إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةِ في ثُلثِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الأَخيرُ ... » (١) .

وأما قوله: «وسُلْسلَت الشياطين» فهو منع مخصوص من بعض الوساوس الشيطانية، فالكلام تمثيل لحال الشياطين في غلِّ أيديها عن كثير من أعمالها بحال المصفود في سلسلة، فإنه لا تنقطع حركته تمامًا، وإنما يذهب نشاطه ومقدرته، فالتمثيل فيه عكس التمثيل في قوله تعالى: ﴿ ٱلذِّ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾.

وإن شئت فاجعل جميع ما في الحديث تمثيلًا مكنيًّا ينحلُّ إلى ثلاث تمثيلات مكنية ، وذلك بأن شبه شأن إكرام اللَّه تعالى الصالحين وقبوله أعمالهم بحال الكريم إذا ورد عليه الضيوف أن يفتح أبواب منزله ويغلق أبواب مواقع الأذى والضرر مثل الرابض ويسلسل كلبه أن ينالهم بنبحه ، كما قال النابغة في تمثيل لسانه :

سأَكْعَمُ كَلْبِي أَنْ يَرِيبِك نَبْحَهُ وَلَوْ كُنْتُ أَرْعَى مُسْحِلان فحامرا

وقد رمز إلى الهيئة المشبّه بها بذكر فتح وغلق الأبواب والسلاسل ، وهذا التشبيه المركب صالح لمقابلة كل جزء من الهيئة المشبهة بجزء من الهيئة المشبّه بها ، فالسماوات مشبهة بمنزل الكريم ، والشياطين مشبهة بالكلاب ، وهذا أحسن التمثيل وهو الذي يصح معه تشبيه أجزاء المركب بأجزاء المركب الآخر ، كقول بشار : كأن مُثار النَّقْع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلٌ تهاوى كواكبه

#### باب صوم الصبيان [ ٣ : ٤٧ ، ٢٠ ]

ظاهر الترجمة وما ذكر فيها إسنادًا وتعليقًا أن البخاري يذهب إلى أن صوم

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

الصبيان مشروع أو مرغب فيه ، وهو مذهب الشافعي وأحمد مع اختلاف ما ، وهذه مسألة معضلة ، فقد ثبت : أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر سنين ، وذلك مما يجب على أوليائهم دون تعلَّق الخطاب بالصبيان أنفسهم ؛ لأنهم ليسوا بمكلفين .

وقد عُلِّل ذلك بأن المقصود أن يتعودوا بالصلاة كيلا يتثاقلوا عنها إذا بلغوا الحلم، فأما الصوم فيتجاذبه دليلان متعارضان :

أحدهما: قصد التعوُّد مثل الصلاة.

والآخر: المشقة على الصبيان ، لضعف أمزجتهم ، وضعف صبرهم ، وعدم رجائهم منه ثوابًا .

وهذا الثاني أرجح من الأول ؛ لأن نظيره كان مسقطًا الصوم على من وجب عليهم ، مثل الحائض والمسافر ، فيجب أن يكون هو المعتمد في التفقه لضعف الدليل الأول في حدِّ ذاته ، وكون الثاني كالمانع القائم في وجه ذلك الدليل .

وأقوى ما في المسألة من الآثار هو حديث الرئيع أنها قالت في صوم عاشوراء [٣: ٨٤ ، ٤] : ( فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا ) ، وهو حجة الشافعي ، ولم يأخذ به مالك لأنه غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله ، ولا يخفى العمل به ، فلا يصلح لمناهضة دليل عدم مشروعية الصوم للصبيان ؛ إذ يتعين أنها أرادت صيام عاشوراء بعد نسخ وجوبه ؛ بدليل قولها [٣: ٤٨ ، ٢] : (أَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْتُ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ : « مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ » ؛ ولهذا لم يخرجه البخاري في باب صوم عاشوراء ؛ إذ قصاراه أنه اقتضى صومًا غير واجب ؛ وذلك ثابت بالأيام كلها عدا أيام النهي ؛ فيكون تصويم صبيانهم فيه غير مقصود به القربة ؛ إذ لا يقول أحد بأن الصبي يؤمر بالتعود على النوافل ؛ وكَفَى بهذا اعتلالًا في الاستدلال بحديث الرئيمً على أنه لم يصحبه عمل بالمدينة .

وأمَّا ما علَّقه البخاري ٣٦: ٤٧: ٢٠، ٤٧ عن عمر بن الخطاب فهو غير صحيح سنده ، فإذا كان عمر قد قال ذلك في نفس الأمر فمحمله على أن كثيرًا من الصبيان إذا ميَّزوا يرغبون في مشاركة أهليهم فــي الصوم ، ويمتنعون عن الأكل في النهار ، وربما أخفوا صومهم عمن يمنعهم منه من أهليهم ، كما هو مشاهد ، فأراد عمر تفظيع حال هذا

النشوان (١) ، بأن الصبيان أحرص منه على الاتسام بفضيلة الصوم ، وأنه لقلة مروءته فعل ما فعل ؛ وكان من الشأن أنه إن لم يخش من الإفطار عقابًا فليتجنبه مروءة . وعندي أنه يحسن بالأولياء أن يعوِّدوا صبيانهم ، الذين قاربوا المراهقة على الصوم اليوم واليومين والثلاثة على حسب تفاوت أسنانهم وقواهم ، ليشبُّوا على ذلك .

### باب شهرًا عيد لا ينقصان

فيه حديث أبي بكرة الله [ ٣ : ٣٥ : ١٣ ] :

( عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهِ قَالَ : « شَهْرَانِ لا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيد رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ » ) .

يحتمل أن النقص مراد به نقص عدد الأيام وهو أن يكون الشهر تسعًا وعشرين ليلة ، ويحتمل أن يكون المراد نقص الثواب .

وذكر البخاري عن محمد بن سيرين أنه قال : لا يجتمعان كلاهما ناقص ، قال أحمد ابن حنبل : إن نقص رمضان تم ذو الحجة ، وإن نقص ذو الحجة تمَّ رمضان ، وبه أخذ المازري ، وذكر عن إسحاق بن راهويه : وإن كان ناقصًا فهو تام ، وبه أخذ الخطابي .

ثم يحتمل أن يكون انتفاء النقص عن مجموعهما ، أي إذا نقص أحدهما كان الآخر كاملًا ، وأن يراد انتفاء النقص عن كل واحد من الشهرين .

وتعيين موقع الشهرين أهو في سنة واحدة فبدؤها المحرم ، أم هو على الإطلاق كلما كان أحدهما ناقصًا كان الآخر تامًّا ؟

وقد ترددت الأفهام في هذا كله ، وأقوال العلماء في تأويله موزعة على هذا الضابط ، وقد استقصاها الشارح العيني .

والذي ينبغي الاعتماد عليه أن انتفاء النقص عن مجموعهما ، فإذا ثبت نقص أحد الشهرين ثبوتًا محقَّقًا بالرؤية المحققة ، أي كان تسعًا وعشرين فإن الشهر الآخر الآتى بعده يكون كاملًا ثلاثين ليلة .

وهذا لا يترتب عليه أثر في الصوم ولا في الحج ، فلعلُّ ذكره جرى لبيان أن أشهر

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ويظهر من خلال سياق الكلام أنَّ هذا شخص يهتك حرمة الشهر ؛ فلا يصوم ، ولعله يحاول أن يحولَ بين الصبيان وبين الصيام .

٨٠ \_\_\_\_\_ كتاب الصوم

السنة تتخالف بالزيادة والنقصان على التعاقب ، فإذا كان أحد الأشهر تسعة وعشرين كان الشهر الموالي له ثلاثين ، وهذا مطرد في كل شهر كيفما ابتدئ حساب الأشهر ؛ لأن في حساب ظهور الأهِلَّة كسرًا تجتمع منه ليلة شهرًا غِبَّ شهر .

فيقتضي هذا أن العلم بحال أحد الشهرين رمضان أو ذي الحجة يغني عن تطلب رؤية الهلال للشهر الآخر .

ولولا احتمال تعلق الزيادة بالأجر لوجب المصير إلى هذا الضابط.

وأرى أن يجعل هذا أصلًا في تكذيب شهادة من يشهد برؤية الهلال على ما يخالف هذا الضبط على نحو ما قال مالك: « إن لم يُر هلال الشهر الموالي لشهر الصوم بعد ثلاثين صحوًا كذب شَاهِدَا رؤية هلال ذلك الشهر ».

# باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم

وقع فيه قول أُمِّ سُلَيْمِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ [٣: ٥٠ ، ١٨] :

( إِنَّ لِي نُحَوَيصَّةً ، قَالَ : ﴿ مَا هِمَي ؟ ﴾ قَالَتْ : خَادِمُكَ ) .

« الخويصة » – بضم الحاء وتشديد الصاد : تصغير خاصة ، وهي الصفة أو القضية أو الحادثة التي تخصُّ المرء ، ومعنى تخصه تهُمُّه ويكثر تفكُّره فيها أو ترددها عليه ، والتزموا التأنيث فيها على تأويلها بالخصلة أو نحوها .

فالمعنى : أن لها شيئًا يختصُّ بها ويهمها ؛ ولذلك قال لها رسول اللَّه ﷺ : « ما هي ؟ » .

وقولها : « خادمك أنس » ، أي شأنه وحاله ، فهي تطلب صلاح حاله بدعائه عَلِيْتُهِ .

كتاب الاعتكاف \_\_\_\_\_\_\_ كتاب الاعتكاف

# كتاب الاعتكاف

#### باب لا يدخل البيت إلا لحاجة

وقع فيه قوله [٣: ٣٣ ، ١] :

( عن عروة بن الزبير وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ... » إلخ .

كذا رواه بعض رواة ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعًا ، ورواه مالك في « كلف المغطى » فانظره هناك (١) . « الموطأ » عن عروة عن عمرة ، وقد بينته في « كشف المغطى » فانظره هناك (١) .

وأما قول عائشة: « وإن كان رسول الله » إلخ ، فقد أثبته المصنف بواو العطف إشارة إلى أنه بقية من حديث لعروة عند الليث عن ابن شهاب ، ولعل أوله هو ما رواه مالك في « الموطأ » في جامع الحيضة (٢) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ( كنت أُرَجِّل رأس رسول الله عليه وأنا حائض ) .

هذا ما ظهر لي ، ولم أقف على حديث غير ذلك لعروة في هذا المعنى .

华 华 华

<sup>(</sup>١) «كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ » ( ص ١٨٣ ) ، انظر : ( ص ١٨١ ) من الطبعة الجديدة نشر « دار سحنون تونس » .

<sup>(</sup>٢) انظ : " ألحوالك . شرح على موطأ مالك » ( ١ : ١٨ ٢٠ ٥٠ ) .

۲۰ کتاب البيوع

# كتاب البيوع

### باب شراء الطعام إلى أجل

فيه قوله [٣: ٧٤، ١]:

( ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ) .

كتاب الشفعة \_\_\_\_\_\_

# كتاب الشفعة

#### باب أي الجوار أقرب [ ٣ : ١١٥ : ٢ ]

( عَنْ عَائِشَةَ رَعِيْ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : « إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا » ) .

الظاهر أن قولها: « إن لي جَارَين » كلام جرى على سبيل الفرض ، والتقدير على نحو ما يجري في ألفاظ السائلين عن الفتوى ؛ لأن عائشة لم يكن لها جيران ، فإن يتها في وسط بيوت بقية أمهات المؤمنين ، ولا يعدُّ ذلك جوارًا ؛ ولذلك ذكرت جارين ولم تقل جيران ؛ لأن المقصود بيان طريق التفضيل ، وقد جرى جواب رسول الله على الله على نحو مجرى سؤالها .

ويحتمل أنها أرادت أن لها جارين من خارج البيوت في سكك المدينة ، فتكون التثنية في قولها : « جارين » لمجرد الفرض .

\* \* \*

٦٢ \_\_\_\_\_ كتاب الوكالة

# كتاب الوكالة

# باب إذا وَكَّلَ رَجُلًا ... إلخ

فيه حديث أبي هريرة في توكيل رسول اللَّه ﷺ إياه بحفظ زكاة الفطر ، ووقع فيه ٣ - ٣ : ١٣٣ : ٢ :

( قال : « إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ... فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ » إلى قوله : فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ... ذَاكَ شَيْطَانٌ » ) .

قد صدَّق رسول اللَّه ﷺ ما أخبر به الشيطان أبا هريرة ، فدلَّ على أن الشيطان قد علم علمًا من فضائل القرآن في صفة خاصة في قراءة آية منه ، فيحتمل أن ذلك العلم قد صار له من استراقه السمع من الملأ الأعلى ، أو من استماعه للنبي ﷺ ، إذ يجوز أن النبي قد علَّم ذلك بعض أصحابه ولم يعلِّمه أبا هريرة ، أو من مشاهدته أثر قراءة آية الكرسي ممن يتعوَّذ بها عند نومه فيجد الشيطان نفسه ممنوعًا من الوصول إليه .

# باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به

فيه حديث أبي أمامة الباهلي قال [٣: ١٣٥ ، ١٦] :

( وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عَيِّلَتْ يَقُولُ : « لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إِلا أَدْخَلَهُ الذُّلُّ » ) .

قال في « فتح الباري » (١): أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس المتقدم في الباب قبله « باب فضل الزرع والغرس » بأن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ، ومحله ما إذا اشتغل به فضيَّع بسببه ما أمر بحفظه ، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحدَّ فيه . ا.ه. .

<sup>(</sup>١) « فتح الباري » ( ٥ : ٤٠٢ ) ، طبعة الحلبي ( ١٣٧٨هـ – ١٩٥٩م ) .

وأنا أقول: شأن النبي على كالطبيب يعطي الأمزجة ما يصلحها ، فإذا رأى من ذلك إفراطًا ينقلب إصلاحه إفسادًا عدَّله بحالة أخرى ، والأشياء التي يوجد في النفوس دافع إليها بالشهوة قد يكون فيها صلاح وقد يشاب صلاحه بفساد ، فالاكتساب مطلوب للنفوس ، والحرث بخاصة مرغوب لبعض الأمم . وقد أظهر حديث أنس ما في الزرع من الفضل لصاحبه .

وجاء ما في حديث أبي أمامة مشيرًا إلى ما يقتضيه الشغل بالحرث من اعتلاق القلب به والتباعد عن الخصال التي يقتضيها غالب حال أهل البادية العربية من الاكتساب بالرماح ، أعني الغارة ، فإن الإسلام هذّ بها بالجهاد ، وفي طباع أهل الغارة ما يعين على الإقبال على الجهاد ، فلما كان في التعلق بالحرث ما قد يغلب على شجاعة الأمة أشارت رواية أبي أمامة إلى إيقاظ أهل الحرث إلى الحفاظ على ما تقتضيه عرّة الأمة من الشجاعة ، فإن في طبع التعلق بالكسب أن يثبط صاحبه عن الارتماء بنفسه في الأخطار ، وذلك يجرُ إلى الذل ، فعلى المسلم الحفاظ على عزته ، وأن يحذر ما يعقبه الخطار ، وذلك يجرُ إلى الذل ، فعلى المسلم الحفاظ على عزته ، وأن يحذر ما يعقبه فأراد الرسول على النفس رويدًا رويدًا حتى يُغشّي عليها ، فأراد الرسول على التنبيه إلى آثار سبب واقعي ، ليأخذ المسلم في الحذر من آثاره بتربية النفس على عدم التأثر به ، ولا يقتضي ذلك تحريًا ولا كراهة شرعيين ولكنه تعليم وإيقاظ .

# باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وتشركني في الثمر

فيه قول أبي هريرة [٣: ١٣٦ ، ١٥] :

( قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ : اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ ، قَالَ : « لا » فَقَالُوا : تَكْفُونَا المَّوُونَةَ وَنُشْرِكَكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ، قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ) .

هكذا وقع لفظ هذا الحديث في مواضع أربعة من صحيح البخاري إلا أنه وقع في « باب الإخاء بين المهاجرين والأنصار من كتاب المناقب » [٥: ٣٩: ١٩] :

( قال : تَكْفُونَا ) عوض ( فقالوا : تَكَفُونَا ) ، واتفق الشارحون على أن ضمير ( قال ) عائد إلى الأنصار حملًا على رواية ( فقالوا ) ، وعليه يتجه إشكال في قوله :

**15** 

(قالوا: سمعنا وأطعنا) لمن يرجع ضمير (قالوا: سمعنا وأطعنا)، واتفق الشارحون على إرجاع الضمير للمهاجرين والأنصار.

وفشروا قولهم : « وأطعنا » بما يقتضي أن مفعوله المحذوف تقديره : وأطعنا النبي ﷺ .

وجرى كلام الشارحين على أن معنى الطاعة طاعة الجميع للنبي ﷺ ، أي أطاع الأنصار النهي عن قسمة النخل والإشراك في الثمرة ، وأطاع المهاجرون التعهد بكفايتهم المؤونة والإشراك في الثمرة أيضًا .

وعلى هذا المهيع يتعين تقدير كلام محذوف في كلام الراوي ، وهو أنهم لما قالوا ذلك رضي النبي ﷺ ، فمعنى « أطعنا » أطعنا ما رضي به النبي ﷺ .

والذي يبدو لي : أن كلمة « سمعنا وأطعنا » تقال عند التعاقد بين المتعاقدين ، والمعنى : سمع كل ما قاله الآخر ، والطاعة بمعنى الرضا ، وليس مدلول مادة الطاعة بمشروط فيه أن يكون المطاع صاحب أمر على المطيع وإن كان ذلك غالبًا .

ويجوز أن يحمل قوله: «قال: تكفونا المؤونة» أنه من قول النبي الله الله ، وأن ضمير المتكلم ومعه غيره في قوله: «تكفونا» أراد به نفسه والأنصار، فهو ناظر إلى قوله في الحديث: « لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» [٥: ٣٨: ١٨]، وعليه يبقى استعمال الطاعة على المشهور فيه.

كتاب المزارعة \_\_\_\_\_\_\_\_ كتاب المزارعة \_\_\_\_\_\_

# كتاب المزارعة

# بساب

فيه عن ابن عمر عن أبيه [٣: ١٤٠، ٦] :

( أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أَرِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِه بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَه : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ ) .

[٣: ١٢، ١٤٠] : (عن ابن عباس عن عمر عن النبي عَيِّلِيْم أنه قال : « اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي ، وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ » ) .

قد أشكل على جميع الشارحين جعْل هذا الباب كالتبع لـ « باب مَنْ أَحْيَا أَرضًا مَوَاتًا » ، وتخريج هذين الحديثين فيه ، وحاولوا إبداء مناسبة في ذلك على آراء أربعة ، بعضها أقرب من بعض ، استقصاها ابن حــجر في « فتح الباري » (١) ، وقال العيني في « عمدة القاري » بعد أن أشار إليها إجمالًا : والكل لا يَشفي العليل ولا يُروي العليل فلذلك تركناه .

وإن كل ما أَبْدَوْه من التوجيهات يبطله أمران مُهمَّان :

أحدهما : أن لا وجه لتخصيص معرَّس ذي الحُليفة ووادي العقيق بالتنبيه على هذا الحكم لهما ؛ إذ كان يقتضي أن يذكر كل ما ورد في مكان أنه لا يجوز إحياؤه أو أنه قد أرصد لجميع المسلمين فلا يجوز لأحد منع مكان منه .

ثانيهما : أن ليس في الحديثين ما يستدلُّ منه على ذلك .

والذي بدا لي من دقيق صنيع الإمام البخاري هنا : أنه ترك الباب بلا ترجمة ، وأحسب لأنه لم ينفصل على وجه العمل في هذا ، ولا على استخلاص الفقه فيه ، فتركه بلا ترجمة إلى أن يتضح له فيه قول فصل ، ولعله حال دونه وفاة المؤلف كَثَلثْهِ .

وقد اختلف العلماء في مكة وما حولها أفتحت عنوة أم صلحًا ؟ وكان الذي عليه رأي أهل السداد ، منهم : مالك بن أنس وموافقوه : أنها فتحت عنوة ، وكيف

<sup>(</sup>١) (٥: ٤١٧) ، طبعة الحلبي ( ١٣٧٨هـ - ١٩٥٩م ) .

تكون صلحًا وقد دخلها رسول الله على والجيش ، وَلَاذَتْ قريش بالفرار ودخلوا دار أبي سفيان ، والمسجد الحرام طلبًا للأمان ، وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن عائشة قالت : (قلت يا رسول الله ، ألا نَبْني لك بيتًا أو بناءً يظلُّك من الشمس ، تعنى بمكة ، فقال : « لا ، إنما هي مناخ من سبق » ) (١) .

وروي عن مجاهد: أراه رفعه (٢): « مكة مناخ لا تُباع رباعُها ولا تؤْخذ إجارتها ولا تحِلُّ ضالَّتُها إلا لمنشد » ، وقد كان عمر بن الخطاب ينهى أن تغلق دور مكة دون الحاجِّ ، وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغًا ، وعن ابن عباس « الحرم كله مسجد » ، وعن عطاء: « الحرم كله مقام إبراهيم » .

ومعنى ذلك كله أن أرض الحرم لها حكم المساجد ، ويعضده قول رسول اللَّه عَلَيْهِ : « أنه أوحي إليَّ في الرؤيا أن بطن الوادي بطحاء مباركة ، وأنْ صلِّ في العقيق فإنه واد مبارك » فأراد أن مواضع المناسك لها حكم المساجد ، فليست هي من الموات ، فلا يجوز فيها إقطاع ولا إحياء ولا احتجار ولا منع ، ولكن يجوز الانتفاع فيها بما لا يعطُّل مقاصد المسلمين من التبرك بالمواضع المباركة منها .

وذلك أخص من أرض العنوة وأرض الصلح كلتيهما ، فلعلَّ البخاري يقصد تفسير قول من يقول : إنَّ مكة فُتحت عنوة ، أنها لا ملك فيها لأحد ، بخلاف أرض الصلح ، وأنها لا يجوز إقطاعها ، ولا إحياء مواتها إحياء تملَّك ؛ لأنها كالمساجد .

وفيه الرَّد على ما نسبه أبو يوسف في « كتاب الخراج » (٣) إلى الخوارج أنهم جعلوا القرى العربية بمنزلة القرى العجمية ، واللَّه أعلم .

باب ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا ... إلخ

فيه حديث [٣: ١٤١، ٥] :

« رَافِعِ بِنِ خَدِيجِ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بِنِ رَافِعِ قَالَ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَتَّ ، قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن.

 <sup>(</sup>۲) ابن سلام الأموال ( ص ٦٥ ) .

قَالَ : « مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ » قُلْتُ : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ : « لا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا » . قَالَ رَافِعٌ : قُلْتُ : سَمْعًا وَطَاعَةً ) .

إن كان الضمير في قوله: «كان بنا رافقًا » عائدًا على قوله: «أمر » على أن الفعل صفة ، أي نهانا عن أمر كان فيه رفق لنا ، أي ربح ومساعدة ، وهو ظاهر سياق الكلام ، وظاهر قول رافع له: «ما قال رسول اللَّه ﷺ فهو حقٌ » إزالةً لما يوهمه قول ظُهير من أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن أمر فيه نفع ، مع أن المنهي عنه لا يكون إلا فاسدًا .

وقول رافع أيضًا: «قلت: سمعًا وطاعة » الدالُّ على أن في هذا النهي إعراضًا عن منافع كانت لهم ، إن كان ذلك فمطابقة الترجمة في قول رسول اللَّه «أو أزْرعوها » أي أعطوها لمن يزرعها على سبيل المواساة .

وإن كان الضمير عائدًا إلى قول رسول اللَّه على أن الجملة حال من « رسول اللَّه على أن الجملة حال من « رسول اللَّه » ، أي نهانا قصدًا للرفق بنا ؛ لأن في أمره بأمور رفقًا بضعفائهم في واحد من تلك الثلاثة ، فيكون مطابقة الحديث للترجمة في قول ظُهير بن رافع : « كان بنا رافقًا » ، أى نهانا عن أمر قصد به الرفق بضعفائنا .

وعلى الوجهين فمحمل النهي عند البخاري على الكراهة ، ومحمل الأمر بواحد من الثلاثة على قصد الرفق والمعروف .

ووقع فيه قول [٣: ١٤١، ١٧] :

( نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً ﴾ .

ولم يذكر مدَّة علي ﷺ؛ ولعل سبب ذلك أن المدينة لم تكن في مدة علي تابعة لعلي ولا لمعاوية ، فلم يكن ينسب العمل فيها إلى أحد من الخلفاء ، فرأى نافع أن لا حجة في تلك المدة بفعل أحد من الخلفاء ولا الأمراء المبعوثين منهم حتى استقر الأمر لمعاوية بعد انخلاع الحسن ؛ ولذلك كان مراد ابن عمر بالإمارة هو الخلافة ، وإنما سماها إمارة نظرًا إلى ما وقع من الاختلاف قبلها .

### كتاب الاستقراض

#### باب حسن القضاء

وقَع فيه قول أبي هريرة [ ٣ : ١٥٣ ، ١٥ ] :

( كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي سِنِّ مِنْ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي « أَعْطُوهُ » ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ : « أَعْطُوهُ ... إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .

السُّنُّ : الحدُّ من العمر في الأنعام ، سمي بالسِّنِّ لأنهم يعرفون أعمار الأنعام بنبات عدد من أسنانها في أفواهها ؛ ولذلك تسمى الناقة التي دخلت في السنة الثالثة مُسِنَّة ؛ لأنها بدلت أسنانها .

ولما كان إبَّان نبات الأسنان وتبديلها في الحيوان هو إبان شبابها وفتوتها ، فذلك هو وقت نمائها ثم قوتها ، فمعنى قول الراوي : « فلم يَجِدوا له إلا سِنًّا فوقها » ، أي أعلى منها وأنفس وأكثر سنين ، والمراد : أنها أكثر في سني الفتوة ، فليست الهَرِمَة بالتي توصف بأنها أعلى سنًّا ، ألا ترى قول النبي عَيِّلَةٍ « أعطوه إن خياركم أحسنكم فَضَاءً » .

وقد أهمل هذا اللفظ عياض في « المشارق » ، وقصَّر فيه ابن الأثير في « النهاية » .

# باب الربطِ والحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

فيه قول البخاري [٣: ١٦١ ،١٦١] :

بجواب مستقيم.

( وَاشْتَرَى نَافِعُ بِنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةً مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمَائَةِ دِينَارِ ) . هو مشكل ؛ لأن ظاهره أن الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض ، فيكون من يع العربان وهو أكل مال بالباطل ، ولم يُجِب عنه ابن حجر والعينى والقسطلاني والذي يظهر لي : أنَّ المراد أن نافعًا اشترى الدار لعُمَرَ ، إنْ رَضِي الدَّار وَالثَّمَنَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كَانت الدار بيعًا لنافع بأربعمائة دينار ، فليس من بيع العربان وإنما هو بيع خيار لعمر ، ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها ، أما عمر فلا يلزمه الشراء ، ولا قدر الثمن ، بل بما يتراضى عليه مع صفوان .

ويحتمل أن نافعًا اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجنًا ؛ إذ كان نافع أمير مكة ، ثم رأى أن يشتريها لبيت المال ، وتوقف على إذن عمر ، فقوله : « فلصفوان أربعمائة » ، أي كراء للدار لمدة عَيَّناها بينهما .

وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة « دينار » الواقعة في رواية أبي ذرِّ غير صحيحة ، فإن أكثر الروايات ليس فيها تلك الزيادة ويكون مميز الأربعمائة محذوفًا ، أي درهم .

### كتاب اللقطة

#### باب ضالة الإبل [ ٣ : ١٦٣ : ٣ ]

عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ : ﴿ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ ، فَقَالَ : ﴿ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ الْحَفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ يَلْتَقِطُهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَكَ أَوْ لاَّخِيكَ بِهَا وَإِلاْ فَاسْتَنْفِقْهَا ﴾ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : ﴿ لَكَ أَوْ لاَّخِيكَ أَوْ لِللَّهِ عَلِيلَةٍ فَقَالَ : ﴿ مَا لَكَ وَلَهَا وَلِللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتُبِهَا رَبُّهَا ﴾ .

الظاهر أن الأعرابي هو أبو ضُبَيْب - بضم الضاد المعجمة - البلوي ، من الذين بحاؤوا النبي عَلِيلًة مع وفد بَلِيٍّ ، فقد ذكر أهل السير أن أبا ضُبَيْب هذا سأل رسول اللَّه عَلِيلًة عن ضالة الغنم وضالة الإبل ، ولم يذكروا أنه سأله عن اللقطة ، فاستفيدت زيادة اللقطة من هذا الحديث .

وقوله على الله الله الله الله الله الذئب الله المخدها ، أي إن لم تأخذها أنت ولم يأخذها رجل آخر أكلها الذئب في الليل ، أي : وليس غيرك بأولى منك بأخذها ، فخذها ، فسلك رسول الله على الله على الإذن له طريق الاستدلال على وجه الإذن له بأخذها وجاء فيه بطريق الكناية مع ضرب من المحاجاة على طريقة العرب في أجوبتهم ، وخاصة أهل البادية فإنهم مولعون بمثل هذه الطريقة في محاجاتهم ومحادثاتهم .

فالمراد بالأخ في قوله: « **أو لأخيك** » المماثل ، أي في الإنسانية أو في كونه من أهل قبيلته ؛ لأن الضَّالة إنما تكون حول ديار القوم ومراعيهم ، وقريب منه قولهم : يا أخا العرب .

وقوله: « فَتَمَعَّر وَجهُ رسول اللَّه عَلِيلَةٍ » ، أي تغيَّر لونه إلى الحمرة من الغضب ، كما دل على ذلك في رواية سفيان هذا الحديث في باب : إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة دل على ذلك في رواية سفيان هذا الحديث في باب : إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة [٣ : ١٦٤ ، ١٦٤ ] : ( فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ) . ولم يبين الشارحون سبب غضب رسول اللَّه عَلِيلَةٍ لسؤال هذا السائل .

وسبب ذلك : أن رسول اللَّه عَلَيْتُ كان يكره الفضول والتكلُّف ويحب أن يكون سامعوه فطناء أذكياء ، ألا ترى أنه شرَّ من زكانة وفد اليمن ، فقال لهم : « علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ ، كلهم عن سويد الأزدي .

٧٢ ----- كتاب المظالم

#### كتاب المظالم

#### باب الغرفة والعُلِيَّة

فيه قول عمر بن الخطاب [٣: ١٧٥ : ١٦] :

( ثُمَّ جَمعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ) .

وقد تقدم في أول كتاب الصلاة (١) أن جَمع الثياب لبس جميع ما يلبسه الناس عادة عند الخروج ، فللرجل إزار ورداء وعمامة ، وللمرأة إزار ودرع وملحفة وخمار ؟ ولذلك صار يستعمل كناية عن إرادة الخروج كما وقع هنا .

ووقع فيه أيضًا قول عمر [٣: ١٧٥ ، ١٦] :

( فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ نَاسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ) .

كذا وقع هنا وفي صحيح مسلم ، ووقع في رواية من صحيح مسلم (٢): (فإذا النَّاس يَنكُتون بالحَصَى ، ويقولون : طلَّق رسول اللَّه ﷺ نساءه ) ، فقال النووي في شرحه : هو فعل المهموم المفكر . وقال عياض : فيه اهتمام المسلمين بما أهمّ رسول اللّه ﷺ ، واجتماعهم لذلك . ا.ه .

وأقول : وقع في رواية مسلم : (وذلك قبل أن يُؤْمَرُنَ بالحجاب ) ، وهذه الزيادة تُنْبِئ بأن بكاء بعض الناس إنما كان رقة لأزواج رسول اللَّه ﷺ فَبَكَوْا لبكائهن .

ووقع فيه قوله [٣: ١٧٦ ، ٤] :

( حَشْوُهَا لِيِفٌ ) .

فهو بفتح الحاء : اسم لما يحشى به ، وقد جاء هذا الاسم على زنة مصدر فعله .

(١) انظر أعلاه: (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) (٢: ١١٠٥). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة الحلبي (١٣٧٤ - ١٩٥٥).

# باب النُّهيَا

بضم النون وبالقصر ، مصدر بوزن الرُّجعى ، وهي : أخذ الشيء باختطاف غَصْبًا على صاحبه ، وكانت من فعل الشُّطَّار في الجاهلية ؛ يختطف أحدهم الشيء ويفرُّ به ، فهي ضرب من الخلسة ؛ ولذلك جاء النهي عنها بطريقة التغليظ بسلب الإيمان عن فاعلها حين يفعلها .

وخصَّت بالنهي لأنهم كانوا يفعلونها على إيهام المزاح ، فإذا أمسك المنتهب أظهر أنه مازح ، وإذا عجز صاحبُها عن إدراك المنتهب فاتت عليه ، فأما الغارة فإنَّها مصحوبة بالسلاح فالاستعداد للدفاع متوقع ، وقد تقرر النهي عنها بوجه لم يبق معه احتمال استباحة الناس إياها بخلاف النَّهْيَا ، وأمَّا الانتهاب في العطايا في الأعراس والإملاك فذلك مباح ، وكرهه مالك لما فيه من منافاة المروءة ، وما ينشأ عنها من التراجم والتشاتم .

### كتاب الهبة

#### بساب

فيه قول [٣: ٢١٥ ، ١٨] :

( ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ مُحَدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَمُحجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ ؟ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَمُجْرَةً قَالُوا : ابْنُ عُمَرَ ، فَدَعَاهُ ، فَشَهِدَ : لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَمُجْرَةً فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ ) .

أورد عليه إشكال قضاء مروان بن الحكم بشهادة عدل واحد ، فقيل : أراد الراوي مع يمين المدعين ، وهو مردود بأن ذلك لم يُذْكر ، ومثله لا يُهمل ؛ إلا أن يراد أن مثل ذلك معروف من تصرفات الحكام فلا يحتاج إلى ذكره ، وقيل : لعل مروان كان يرى القضاء بشهادة عدل واحد مبرَّز في العدالة مثل شهادة خزيمة ، وقد نُقل عن شريح القاضي أنه كان يرى مثل هذا .

وعندي : أن هذا يحتمل وجهين ، أحدهما ، وهو الأظهر : أن البيتين والحجرة كانت غير مملوكة لأحد ؛ لأنها مما أحياه رسول الله على من موات الأرض في المدينة حين بنى المسجد في بعض مقابر المشركين ، وفي خرب غير مملوكة ، وفي خرب بعض أهل المدينة جعلوها لرسول الله على الله على المنتين والحجرة كانت لأم سَلَمة ، فهي إذن من توابع حُجر النبي على فيكون إعطاء رسول الله على شهيئا إياها من باب الإقطاع ، وهو تصرف بوجه الإمامة لا بوجه نقل الأملاك ، فيكون طلب مروان الشهادة على ذلك من باب طلب ما يثبت أن رسول الله على تصرف هذا التصرف لينفذه مروان لكونه أمير المدينة ، فإن شأن الأمراء إنفاذ أعمال المتصرفين قبلهم من الأئمة والأمراء ، فرجع ذلك إلى الخبر لا إلى الشهادة ، والخبر يُكتفَى فيه بالواحد مثل مزكي السر ، ومقوم العيب ، وقائس الجرح ، فإخبار ابن عمر قام عند مروان مقام ما يجده الأمير والقاضي في ديوان سلفه من خطاب بثبوت شيء أو إنفاذ أمر .

وقد أعطى أبو بكر جابر بن عبد الله ما وعده رسول الله ﷺ من مال البحرين بمجرد قوله له : ( إن رسول الله ﷺ قال : « لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا

وهكذا وهكذا » ) [١٠ : ١١٠ : ١٦] .

والحاصل أن تصرف مروان كان تصرف إمارة لا تصرف قضاء ، وهو أوسع من تصرف القضاء ، ويدل لذلك أن البيتين والحجرة لم تكن في يد آخر ، فليس ادعاء بني صُهَيب إياها بنازلة قضائية ، بل الظاهر أن مروان أراد نزعها منهم ظنًا بأن تصرُّفهم فيها تصرُّف افتيات أو انتفاع ؛ فلذا احتاج إلى إثبات أن رسول اللَّه عَلَيْتُهُ أَعِطاها صهيبًا .

وإطلاق اسم الشهادة على خبر ابن عمر تسامح ، وربما يؤيد ذلك بمجيء لام القسم في قوله : « لأعطى رسول الله عليه صهيبًا ... » إلخ ؛ لأن التأكيد بالقسم من خصائص الخبر دون الشهادة ، وإن كانت الشهادة خبرًا .

فإن قيل : يمنع من هذا قول الفقهاء : « إن إحياء الموات والإقطاع لا يكون في المدن والمعمور من الأرض » .

قلنا: تصرّف رسول اللَّه ﷺ في ذلك بالمصلحة التي تقبل من غيره ، ولعله أراد تعمير ما حول المسجد أو لغير ذلك ، على أن الاختلاف كثير في أحكام الإقطاع وصفاته .

والوجه الثاني: أن يكون مروان جعل شهادة ابن عمر مع حيازة أبناء صُهيب بمنزلة حصول شاهدين ؛ لأن الحوز شاهد عرفي ؛ لأن الأصل عدم العداء ، وقد اعتبرنا الحوز شاهدًا عرفيًا في بعض المسائل مثل حوز الرهن ، وإرخاء الستر على المرأة ، وعند تكافئو البيّنتين المتعارضتين ؛ لكنا اعتبرناه كذلك في أنه يعضد باليمين ، ولا بُعد في أن يحمل كذلك إذا عُضِّد بِشَاهد آخر وهو أحرى بالاعتبار من الاعتضاد باليمين ، فهذا تفسير هذا الحديث .

# كتاب الشهادات

#### باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

[ ٣ : ٢٣٢ : ٢ ] : ( وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : « شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ » . وَقَالَ قُتَيْبَةُ : « شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ » . وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : كُلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي ، فَقُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا لَمُدَّعِي ، فَقُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا لَمُ يَكُونَا لَمُحَلِّقِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهِدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا اللَّهُ عَرَى ، مَا كَانَ يُصنع بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى ؟ ) . فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرِ هَذِهِ الأُخْرَى ؟ ) .

ظاهر الترجمة : أن البخاري كَثَلَثُهُ لا يرى القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال ؛ ولذلك ترجم بما يقتضي حصر اليمين في كونها على المدَّعى عليه في الأموال والحدود .

واحتج بالحديث: «شاهداك أو يمينه» المقتضي منع خلو القضاء للطالب عن أحد أمرين: إما أن يأتي بشاهدين، أو يحلف المدعى عليه ولم يقل له: أو شاهد مع يمينك، واستأنس لذلك بما احتج به عبد الله بن شُبرمة على أبي الزناد، وهو دليل ضعيف ؛ لأن طرق الحق غير منحصرة فيما جاء به القرآن، فإن السنة قد أثبتت أشياء كثيرة لم ترد في القرآن.

والقول الفصل في هذا: أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق للحقوق في المعاملات المالية ، وذلك بإعداد الشهادة على التداين حتى لا تكثر الخصومات ، وسكت عما عدا ذلك ؛ لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط ، فإن وقع التفريط فقد بيّنت الشّنّة أن للحق طريقًا آخر يَصُار إليه عند الاضطرار (١) من يمين المدَّعي عليه ، أو يمين المدِّعي مع شاهده ، فليس في القرآن شرع يمين المدَّعي عليه ، وقد ثبت بالسُّنَة إذا لم يجد المدِّعي بينة ، فالقرآن بين لنا سبيل التوثق ، والسُّنَة أثبتت حكم عدم ذلك ، فإنه لما عجز المدِّعي عن البيِّنة نهض إنكار المدعى عليه ، فكمَّل نهوضه بيمينه .

وهنالك حالة مركبة منهما ، وهي أن يوجد جزء بيُّنة ، أي شاهد واحد ذكر

<sup>(</sup>١) يبدو أن دعوى الضرورة لا دليل يثبتها بقرينة التنظير بيمين المدُّعي عليه ؛ حيث لم يقيد بضرورة .

أو امرأتان فقط ، وحكم هذه الحالة ثبت في الشُنَّة أنَّ المدعِي يكمل شهادته بيمينه ، كما كمل المدَّعى عليه نهوض إنكاره بيمينه ، وأيُّ بدع في ذلك ؟ وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللَّه عِلَيْتَ قضى بالشاهد واليمين ، وهو في صحيح مسلم مسندًا ، وفي الموطأ مرسلًا عن محمد بن علي بن الحسين ، ومضت السنَّةُ به في المدينة دار العلم والسنة .

وقد تصدَّى مالك كَلَيْهُ في الموطأ إلى ردِّ قول ابن شُبؤمة ودليله ؛ فقال : « فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له : أرايت لو أن رجلًا ادعى على رجل مالًا ، أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه ، فإن حلف بطل ذلك عنه ، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحقِّ : إن حقَّه لحَقَّ ، ويثبت حقَّه على صاحبه .

فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان فبأي شيء أخذ هذا أو في أي كتاب الله وجده . فإن أقر بهذا فليقرَّ باليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن ذلك في كتاب اللَّه .

وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ، ولكن المرء قد يحبُّ أن يعرف وجه الصواب ومواقع الحجَّة . ففي هذا بيان إن شاء الله .

## باب القرعة في المشكلات

فيه حديث النعمان بن بشير الله الله الم ١٦، ٢٣٧ ] :

( قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكُ : « مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي محدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمِ السَّهَهُمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا فَتَأَذُّوا بِهِ فَأَخَذَ فَأُسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ فِي أَعْلاهَا فَتَأَذُّوا بِهِ فَأَخَذَ فَأُسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلُ السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِن السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ » . فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : « تَأَذَيْتُمْ بِي وَلا بُدَالِي مِن السَّفِينَةِ فَاتَوْهُ وَا مُعْلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَنَجُوا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ » ) .

وقع هذا الحديث في كتاب الشركة [٣: ١٨٢ ، ١٨ ] من رواية زكرياء عن الشعبي بلفظ : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها » . واللفظ لفظ رسول الله عليه .

فالظاهر أنَّ النعمان حدث به مرة بلفظ: « القائم » ومرة بلفظ: « المدهن » ، فيتعين أن يكون اللفظان بمعنى واحد ، فالمراد به « القائم » : الواقف عند الحدِّ لم يقتحمه ولم يبعد عنه ، فهو يرى الواقع في الحدود ، ولكنه لا يقع معه . وكذلك « المُدهِن » : هو الذي يرى الواقع في الحدود ولا يجترئ على أن ينهاه ويمنعه ، فهو يصانعه ؛ فلذلك سمي مدهنًا ؛ لأن الإدهان هو المصانعة . ولعلَّ رسول اللَّه عَلَيْنَ فهو يصانعه ؛ فلذلك سمي مدهنًا ؛ لأن الإدهان مو المصانعة . ولعلَّ رسول اللَّه عَلَيْنَ قد مثل مرة بالقائم ومرة بالمدهن ، وسمع منه النعمان بن بشير كليهما ، فحدث مرة بهذا ومرة بهذا ، أو كذلك حدث الشعبي عن النعمان بن بشير .

وقوله: «كمثل قوم استهموا سفينة » إلى قوله: « فأخذ فأسًا » هو تمهيد للتمثيل المقصود التشبيه به ، وليس هو من جملة التمثيل ، ولكنه تصوير للحالة التي يترتب عليها التمثيل . فمحل التمثيل هو قوله: « فأخذ فأسًا » إلى آخر الحديث .

وقد فُهِم من قوله: « فإن أخذوا على يديه » وقوله: « وإن تركوه » إلخ ، تفصيل حالتي المُدهن ، أي إن استمر المُدهن على إدهانه أهلك وهلك ، وإن أخذ بالنهي والزجر أنجى غيره ونجا . فالمشبه بالفريق الذين في أعلى السفينة هو غير الواقع في حدود الله باختلاف حالتيه ، والمشبَّه بالفريق الذين أخذوا ينقرون السفينة هو الواقع في حدود الله .

## كتاب الصلح

### باب كيف يكتب : هذا ما صَالَح فلان ... إلخ

فيه قوله في حديث البراء بن عازب [٣: ٢٤٢ ، ٦] :

( فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا : قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ ) .

أي فلما دخل رسول اللَّه عِلَيْ مكة معتمرًا ومضت ثلاثة الأيام المشترطة على المسلمين ، أي أصبحوا في اليوم الرابع ، ولم يأمر رسول اللَّه عِلَيْ المسلمين بالخروج . وفي ذلك سرِّ دقيق من أسرار الوفاء بحقوق اللَّه . فإن المشركين منعوا رسول اللَّه عَلِيْ من إقامة أكثر من ثلاثة أيام ظلمًا منهم ، إذ لا حقَّ لهم في المسجد الحرام ، وما كانوا أولياءه ؛ ولذلك قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن مَنَعَ مَسَحِدُ اللَّهِ أَن يُذَكّر فِيهَا اسْمُهُ ... ﴾ أولياءه ؛ ولذلك قال التزم لهم رسول اللَّه عَلِيْ بما اشترطوا عليه كان التزامه من ارتكاب أخف الضررين ؛ كيلا يمنعوه من دخول مكة بتاتًا .

ولما كان ذلك الشرط إنما لزمه لأجل اشتراط المشركين عليه لم يكن من أداء حق الله تعالى في الدفاع عن الحقّ المغصوب أن يبدأ بالخروج قبل أن يأمروه به ، لجواز أن تسمح نفوسهم بزيادة بقائه ، فيكون في بقائه زيادة من العبادة والتمتع بالحق المسلوب . وليس في تأخيره الخروج إبطال للعهد ؛ لأنهم لما أمروه بالخروج لم يمتنع منه .

وهذا العمل أصل عظيم للمسلم في تبرئة ذمَّته من التقصير في الأمور الدينية بقدر الإمكان والاستطاعة ، فتلك معذرة إلى اللَّه تعالى .

وبهذا نعلم أن من فشر قوله : « ومضى الأجلُ » بمعنى قرب مضيَّه لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط ، قد أخطأ فهمّا ونظرًا ؛ أما الفهم فلأن قوله : « قُلْ لصاحبك اخرج عنًّا فقد مضَى الأجل » صريح في أنه مضى بالفعل ، أو ما كان لهم أن يقولوا له : « اخرج عنًّا » قبل مضيّّه . وأما النظر فلتعليله المغفول فيه كما بيَّناه .

#### باب الصلح مع المشركين

وقع في حديث سفيان عن أبي إسحاق عن البراء [٣: ٢٤٢، ١٩] : ( وَلا يَدْخُلَهَا إِلا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ ) .

فُسِّر الجُلُبَّان هُنا بأنواع من نفس السلاح ؛ على أن إضافة الجُلُبان إلى السلاح إضافة بيانية . وقد فسِّر في رواية شعبة عن أبي إسحاق عن البراء [٣: ٢٤١، ١٦] : الجلبان بالقراب بما فيه . والحق هو تفسير رواية شعبة . وإضافته إلى السلاح من إضافة الظرف إلى المظروف ، ولكن لما كان الجلبان اسمًا للجراب من الأدّم الذي يوضع فيه السيف والسوط كان إطلاقه على السلاح كناية ظاهرة ، إذ المقصود المظروف لا الظرف ، فذلك وجه تفسير سفيان .

والظاهر أن قوله: « والقوس » سهو ، وأن صوابه: والسوط ؛ لأن القوس لا يسعه الجلبان . ومقصد المشركين من هذا الشرط أن يكون معه السلاح المحتاج إليه لدفع العوادي دون السلاح المستعمل في الحرب والغارة وهو الرمح والقوس .

#### باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

وقع في حديث جابر قوله [٣: ٢٤٦ ، ٣] :

( وَفَضَلَ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا ؛ سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ ﴾ .

مثبت في جميع النسخ برفع « عجوة ولون » على اعتبار قول : « سبعة وستة » مرفوعين على الابتداء ، واعتبار « عجوة ولون » مرفوعين على الخبرية ؛ على أن المقصود الإخبار دون التمييز ؛ لأن اسم العدد وقع تفصيلًا لمجمل قبله ، وهو قوله : « ثلاثة عشر وسقًا » ، فصار اسم العدد حينئذ بمنزلة الجزئيّ من الكلِّيّ ، فصحَّ جعل اسم العدد مبتدأ ليخبر عنه بالأعمِّ منه بهذا الاعتبار . وهو في هذا الاستعمال أولى من نصب اسم النوع على التمييز ، إذ ليس المقصود التمييز بل الإخبار . ولو قال : سبعة عجوة وستة لونًا ، بنصب « عجوة ولونًا » لجاز ، على تقدير خبر دلَّ عليه التفصيل ، تقديره : سبعة منها عجوة وستة منها لونًا .

كتاب الصلح \_\_\_\_\_\_ كتاب الصلح \_\_\_\_\_

#### باب ما يجوز من الشروط

ووقع فيه قول عائشة رَيَّاتِيْنَهَا [٣: ٢٤٧ ، ٨] :

( كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُوۡمِنَتُ مُهَاجِرَتِ ... ﴾ الآية ) .

الباء في قولها : « بهذه الآية » للسببية متعلقة بـ (كان) ، أي كانت هذه الآية هي الموجب لامتحانهن ، وليست متعلقة بـ ( يمتحنهنَّ ) ؛ لأن الآية التي فيها صفة الامتحان هي قوله تعالى : ﴿ يَنَائِمُ النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكُنَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكُنَ اللهَ مِنْ اللهَ اللهِ الله

# باب إذا اشترط في المزارعة : إذا شئتُ أخرجتُك [ ٣ : ٢٠٢ : ٢ ]

أي باب يذكر فيه هذا الشرط. وليس مقصود البخاري من هذه الترجمة أن ذلك جائز ؛ لأن الجديث الذي أخرجه هنا إنما هو من إقرار الفاتح أهل الأرض في الأرض العنوة لمصلحة للأمة فليس لأهل الأرض حق فيها ، وليست الزراعة بمقصودة ، فلذلك جاز له أن يقرَّهم ما شاء ، وليست عقود المزارعة التي تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض مثل ذلك ، ولا يجوز فيها مثل هذا الشرط ، بل يتعين جعلها إلى أجل تتحصل فيه الحبوب المزروعة ويتفقان عليه ، فلا يجوز لرب الأرض إخراج عامل المزارعة .

وقع فيه قول عمر لأحد بني أبي الحُقَيْق [٣: ٢٥٢ ، ٢١] : ( كَذِبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ ) .

أغلظ له عمر وسبَّه ؛ لأنه نسب رسول اللَّه ﷺ إلى الهزل في قوله له : «كيف بك إذا أخرجت من خيبر » ، إذ ليس من شأن رسول اللَّه ﷺ أن يمازح أمثال ابن أبي الحُقَيق ، وقد علم عمر أن تلك معجزة لرسول اللَّه ﷺ .

وفي هذا دليل على أن الأصل في كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه حجة فيما يدلُّ عليه ، وأنه لا يقول إلا حقًّا ، ولو على سبيل الفرض والتقدير .

#### باب الشروط في الجهاد

وقع فيه قوله [٣: ٢٥٦ ، ٢] :

( فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينكَ إِلا رَدَدْتَهُ إلَيْنَا ) .

هكذا ثبت في رواية معمر عن الزهري ، وإذا كان كذلك كتب سهيل فهي زلَّة سياسية غلبه فيها الاستعمال الشائع من إطلاق الرجل على الإنسان مطلقًا مثل المرء ؟ إلا أن مقامات التوثق في الشروط يجتنب فيها اللفظ الموهم ، فإذا كان كذلك كان امتناع رسول اللَّه ﷺ من ردِّ المؤمنات المهاجرات إلى المشركين غير ناقض لشروط العهد . وقد كان ذلك السهو لطفًا من اللَّه بالمسلمين ، فيكون قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ النَّهُ وَمِنْتُ مُهَاجِرَتِ ﴾ بيانًا للحالة التي لا يرجعن فيها إلى المشركين ، وليس نسخًا لشرط الصلح ؟ إذ النسخ لا يتعلق بشروط العدوِّ .

#### باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا

فيه قول ابن سيرين [ ٣ : ٢٥٩ ، ١٣ ] :

( قَالَ رَجُلِّ لِكَرِيِّهِ أَدْخِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمِ ، فَلَمْ يَحْرُجُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِه شَيْعًا طَائِعًا فَهْوَ عَلَيْهِ ) . فقوله : « فقال شريح » عطف على مقدر معلوم من السياق ، تقديره : « فتخاصما ، فقال شريح » ؛ لأن شريحًا كان قاضيًا بالكوفة فقضى بما دلَّت عليه قضية قوله : « من شرط على نفسه شيئًا طائعًا فهو عليه » ، أي فقضى على الرجل بدفع المائة الدرهم . وذكر مستند حكمه وهو أن يلزم الرجل ما ألزمه لنفسه . ففي الكلام إيجاز الحذف وذكر مستند حكمه وهو أن يلزم الرجل ما ألزمه لنفسه . ففي الكلام إيجاز الحذف كقوله تعالى : ﴿ فَأَنْفَلُقَ ... ﴾ [الشعراء: ١٣] .

#### كتاب الوصايا ( والوقف )

### باب أن يَتْرُكَ ورثته أغنياء

ففيه حديث سعد بن أبي وقَّاص ﷺ [٤: ٣، ١٢]:

( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : « لا » . قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : « لا » . قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : « فَالشُّلُثُ وَالشُّلُثُ كَشِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَالشُّلُثُ وَالشُّلُثُ كَشِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » إلخ ) . وَرَثَتَكَ أَغْفُونَ النَّاسَ » إلخ ) .

جعل الفقهاء هذا الحديث أصلًا في الوصية الجائزة ، وأفتوا بردِّ ما زاد على ثلث المال في الوصية .

وقد ذكر البخاري في الباب بعده قول ابن عباس [ ٤ : ٣ ، ٢٠] : ( لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبُعِ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الشُّلُثُ وَالشُّلُثُ كَثِيرٌ » ) . وهو استدلال مشكل ؛ لأن حديث سعد خبر واحد ، وليس يوجد غيره مما يدلُّ على تعميم التشريع في هذا الباب وإعلانه وردَّ ما زاد على الثلث .

وقد جرى ذلك بين رسول اللَّه عَلَيْ وبين سعد في حال استشارة ، فهي قضية عين ، فيحتمل أن رسول اللَّه عِلَيْ أَشَار على سعد بالأفضل ، ويحتمل أن ذلك كان لأجل افتقار ورثة سعد ، كما هو صريح قول رسول اللَّه عِلَيْ : « خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » ، فكانت الوصية بما يتجاوز ثلث المال إضرارًا بهم . وقد قال الله تعالى لما ذكر الوصية في كتابه : ﴿ عَيْرٌ مُضَارً ﴾ ، فيظهر أن ملاك جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة : من تركهم في حاجة ، أو قصد حرمانهم وإبعادهم عن ماله ، كما يفعله بعض المُغرضين ؛ إلا أن ضبط ذلك ليس بالأمر السهل . فلعل عُسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النبي عَلِينَة الله معام المناوث بحقّ الوارث ، وسماح الوارث بحقّه مع اعتبار المال في حالة المرض المخوف قد صار فيه حقّ الوارث ، وسماح الوارث بحقّه متفاوت بتفاوت سخاء النفوس . فلما كان المقدار الذي أشار به رسول الله عَلَيْ على معد مقدارًا جائزًا لا محالة في حالة فقر الوارث ، كان محل وفاق بين العلماء ، وكان المؤلف عليه محتملًا ومتفاوتًا ؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورثة لعسر الانضباط ، وجعلوا باب إجازة الوارث مفتوحًا ليتحقق به مقدار سماح الوارث ؛ ولذلك كان قول

الظاهرية بإبطال ما زاد على الثلث ، ولو أجازه الورثة ، خطأ بيّنًا .

واعلم أنه قد أقيم النظام البشري على اعتبار أواصر كثيرة: أعلاها آصرة القرابة والزوجية ؛ فلذلك اعتبرها الإسلام موجبًا لانتقال مال الميت بعده تأكيدًا لتلك الآصرة . والإشراف على الموت يشرف بالمال على مصيره حقًّا للأقارب . وقد ترك الله منه حقًّا لربه أن يوصي به لمن يشاء ، وحدده بأن لا يكون مُضارًّا ، فجمعت السنة بين الحقَّين وأبقت حق الوصية محترمًا ؛ فلذلك لم تجز الوصية للوارث ، وجعلت حقَّ القرابة محترمًا ، فلم تُجزْ وصية بأكثر من الثلث .

# باب قول الله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيغَةِ يُوصِى بَهَاۤ أَوَ دَيْنٌ ﴾

فيه قول البخاري [٤:٥،٥٥]:

( وَقَدْ قَالَ رسول اللَّه ﷺ : « إِ**يَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ** » ) . وهو صدر حديث رواه مالك في الموطأ ، وأسنده البخاري عنه في كتاب الأدب [ ٨ : ٢٣ : ٨ ] ، وهو أصل عظيم .

والمراد بالظن ، المحذَّر منه ، الظنُّ الذي لا دليل عليه . والبخاري كغيره ، من الذين جعلوا الأثر هو الأصل الأول في الفقه ، يرون أن الظنَّ الذي لم يعضده الكتاب أو السنة لا يحتجُّ به ؛ لأنه عرضة للخطأ ، فلذلك جعل هذا الحديث أصلًا ردَّ به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان كما هنا ، وفي مواضع أخرى تأتي في أبواب هذا الجامع .

فمقصده من ذكر هذا الحديث هنا الردَّ على ما حكاه عنه بقوله [ ؛ : ٥ ، ١٥ ] : « ثُمَّ اسْتَحْسَنَ ، فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ » ، أي أثبت تفرقة فيما تسلط عليه الإقرار لا دليل عليها من السنة ، وليس مراد البخاري الردَّ على قول أبي حنيفة : « لا يجوز إقرار المريض بالدَّين للوارث لسوء الظن بالمقرِّ » ؛ لأن سوء الظن إذا كان بمعنى التهمة ، كما أراده أبو حنيفة ، يبعد أن يكون دليلًا ، فقد قال به كثير من العلماء في مواضع ، وفي مقدمتهم مالك بن أنس في هذا الباب

باب الإقرار على تفصيل فيه ، وهذا مجال واسع للاجتهاد ، وقد أظهر البخاري فيه رأيه الذي أصَّله في مواضع كثيرة .

# باب قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى ﴾

( إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ ، هُمَا وَالِيَّانِ : وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ ، وَوَالِ لا يَرِثُ كَوَليِّ اليَّتِيمِ فَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ ، وَوَالٍ لا يَرِثُ كَوَليِّ اليَتِيمِ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ ! لا أَمْسِلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ ) .

إن أهل الفقه أجمعوا على أن ليس لأحد من المخاطبين في هذه الآية أن يعطي بعض من حضر قسمة الميراث شيئًا لا يملك هو أن يتصرف فيه ، ولكنهم لما أشكل عليهم إطلاق الأمر بالإعطاء في الآية قال بعضهم برأيه : لعل هذا كان قبل شرع الميراث فإذا أوصى الميتُ بماله كان أولياء وصيته مأمورين أن يعطوا عند قسمة المال شيئًا لمن يحضر من قرابة الميت والمساكين والضعفاء بالاجتهاد تأنيسًا لهم من انكسار رؤية الأموال تقسم في غيرهم ، وقد كان من عادة العرب أن يوصوا بأموالهم لمن يعينونه ، ويقيموا وصيًّا يتولى تنفيذ الوصية ، وهو أصل اسم الوصي ، وقد أوصى نزار بن معد بن عدنان بقسمة أصناف ماله بين أولاده : مضر ، وربيعة ، وأنمار ، وإياد ، وأقام الأفعى الجرهمي وصيًّا ينفذ وصيته ، وكانوا ربما حرموا بعض قرابتهم وأزواجهم وبناتهم .

فلما نسخ الله شرع الجاهلية ابتدأهم بأن أمر متولي تنفيذ الوصية بأن يرزقوا من حضر القسمة تطييبًا لخواطرهم ، ثم شرع الميراث على حسب القرابة المبيَّنة في آية المواريث ، فنسخ الأمر بإعطاء من حضر القسمة ، هذا وجه هذا القول ، وليس في الآثار الصحيحة ما يشهد لوقوع هذا التدرج في شرع الميراث وهو محتمل ، وما بيَّنوا إجماله الذي سمَّوه نسخًا إلا بمراعاة أحوال شَهدُوهَا .

وقال بعضهم برأيه : لا حاجة إلى ادعاء النسخ ، والآية مستقلة بمعناها ، قابلة للعمل بمؤداها ، وهو أن يكون الله أمر الورثة أن يعطوا من يحضر القسمة - من

ذوي القرابة الذين لا يرثون ، والفقراء ، والأيتام الذين لا أموال لهم ، فهم ضعفاء للعجز عن التكسب – نصيبًا من المال المقسوم ، تطييبًا لخواطرهم ، واقتلاعًا لنزعات التلهُّف والحسد من قلوبهم .

وهذا قول ابن عباس ، إلا أن ابن عباس جعل قوله تعالى : ﴿ فَٱرْدُقُوهُم ﴾ وقوله : ﴿ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَتُمُوفًا ﴾ أمرين ؛ إن أمكن امتثالهما كليهما وجب العمل بهما ، وإن تعذّر أحدهما عمل بالآخر ، فالذين يتولون القسمة مأمورون بهذا العطاء ، ومأمورون بإحسان القول إليهم ، كيلا يوحشوهم بما يدلُّ على التحقير والملل من ذلك العطاء ؛ لأن المقصد من العطاء هو التألف وجبر الكسر القلبي ، فلا يقارن بما ينقض المقصود منه ، قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ الآية ، وقال النابغة :

عَلَيَّ لِعَمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب

وقول ابن عباس: « هُمَا وَالِيَانِ » أعاد الضمير على شيء مفهموم من المقام من قوله: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ ﴾ ، ف « واليان » هو تثنية ( والي ) بمعنى الذي يلي القسمة ، أي هما صنفان: صنف بقسم ويرث ، وصنف يقسم عن غيره وهو ولي اليتيم إذا كان في الورثة صغار، فليس مراد ابن عباس أن الله أمر أحد الفريقين بالإعطاء ، وأمر الآخر بأن يقول لهم معروفًا ، وإنما أراد أن أحدهما مأمور بشيئين ، والآخر مأمور بالقول المعروف خاصًا ؛ إذ لا يملك غيره ولا يأمره الله إلا بما يمكنه ، فإجمال الآية اقتضاه الإيجاز ويبيّنه الفهم المستقيم وهذا هو القول الأسدُّ .

# باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز [ ؛ : ١٥ ، ١٥ ]

لعلَّ البخاري أراد من هذه الترجمة الرَّد على أبي حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة ، إذ منعوا الوقف ، ورأوه من قبيل السائبة ؛ لأن الواقف يجعل الموقوف ملكًا لله ؛ فقالوا : هذا يشبه جعل المشركين الشيء ملكًا للآلهة .

ووجه القياس عندهم أنه تعطيل لملك الناس ، وصرفه إلى من لا يستفيد من الملك ، فلذلك كان شريح إذا شئل عن الوقف ، يقول : لا سائبة في الإسلام .

وأُثِر ذلك أيضًا عن أبي حنيفة ، فكان استدلال البخاري بقول الأنصار للنبي عَلَيْكَةِ : « لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » إبطالًا لهذا القياس ، فإنهم جعلوه بيعًا لله ، وثمنه هو ثواب الله ، وصرفوا ملكهم عن الموقوف إلى الله ، فليس في قولهم ذلك شبه بالسائبة ، وكان ذلك عقدًا صحيحًا ؛ فبطل قول أبي حنيفة : إنَّ الوقف باطل شرعًا .

ويترتب على البطلان عدم ترتب آثار العقد التي منها لزومه للواقف ، فهو عندهم باطل غير لازم ، خلافًا لمن تأول عن أبي حنيفة أنه عَنَى عدم اللزوم لا البطلان الشرعي .

#### باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

وقع فيه حديث مالك في تصَدُّق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء ، وقول النبي ﷺ له [٤: ١٣: ١٣: ] : « بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ » .

وذكر البخاري اختلاف الرواة عن مالك في قول النبي عَلِيلَةٍ : « رابح » ، فروي بالباء الموحدة بعد الألف ، وهي رواية عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك ، وروي بالهمزة بعد الألف ، وبعضهم عبَّر عنها بالياء ، وهي رواية إسماعيل بن أبي أويس وعبد اللَّه ابن يوسف ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك [ ٢ : ١٣ ، ١٧ ] .

فأما رواية الباء الموحدة فلا خفاء فيها .

وأما رواية الهمزة فمعنى « رائح » من الرواح ، أي الرجوع من المرعى ، وضده الغُدُوُّ ، والمعنى تشبيه تلك الصدقة في ثواب صاحبها بالمال ، أي الإبل التي تروح لصاحبها بعد الرعي ، فيحلبها ويشرب هو وأهله من ألبانها .

وفي حديث أبي هريرة قال النبي ﷺ [٣: ٢١٦ ، ٢١] : « نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءِ » .

#### كتاب الجهاد والسير

فيه قول عبد اللَّه بن مسعود [٤: ١٧ ، ١٨]:

( فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ) .

أي لأنَّ أعمالًا كثيرة لم يسأله عنها وهي متفاضلة .

وأما قوله : « لزادني » فإنما حصل له الجزم بذلك لما يعلمه من محبة رسول اللَّه عَلَيْتُهُ إياه وإقباله عليه ، فحصل من مجموع الأمرين الجزم بأنه لو استزاده في السؤال لزاده .

وفيه حديث عائشة [٤: ١٨ : ٣] :

( أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ قَالَ : « لَا ، لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجِّ مَبْرُورٌ » ) .

روي « لَكُنَّ » بلام الجر وكاف خطاب النسوة . فالمعنى عليه : لَكُنَّ كأفضل الجهاد الحجُّ . فالكلام على التشبيه البليغ بقرينة أن الحج مغاير للجهاد .

وإضافة (أفضل) إلى ( الجهاد ) ؛ لأن الجهاد بعضه أفضل من بعض ، فالحج المبرور للنساء كأفضل الجهاد للرجال .

وروي « لكِنَّ » بحرف الاستدراك ، أخت ( إنَّ ) ، وهو استدراك على مقدَّر أفهمه سياق كلام عائشة في قولها : « نرى الجهاد أفضل العمل » . والتقدير : ليس هو بأفضل العمل للنساء ، لكن أفضل الجهاد حجِّ ، أي لكِن أفضل الجهاد للنساء حجِّ مبرور . والكلام أيضًا على التشبيه البليغ كما قررناه آنفًا .

#### باب فضل الصوم في سبيل الله [ ؛ ٢٠ ، ٢ ]

( عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ صَامَ يَوْقِيَّ يَقُولُ : « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » ) .

ظاهر الحديث أن المراد منه الصوم عند الاشتغال بالجهاد ، وعلى ذلك بني

البخاري ترجمته ووضعه في كتاب الجهاد . فإذا كان على ظاهره فليس المراد منه الترغيب في الصوم في وقت الاشتغال بالجهاد ، ولكن المراد منه أن من لم تصده مشقة الجهاد عن التطوع بالصوم ، لا سيما إذا كان له عادة في صوم أيام معينة ، فهو قد حمله الاحتساب لله على تحمُّل مشقتين ، فأعطي ثوابًا جزيلًا حاصلًا من كلتا المشقّتين ، لكمال إيمانه واحتسابه ، وذلك إذا لم يجرَّ إليه نقصًا من أعمال الجهاد .

ويحتمل أن يكون المراد الصائم الذي قصد من صومه التفرُّغ للجهاد ، والعون عليه بقلة الحاجة إلى الطعام ، وطرح كلفة الغِذاء ليكون نهاره كلَّه شغلًا بإعداد عُدد الجهاد .

فهو على هذين الاحتمالين لا يعارض الآثار التي فيها الأمر بالفطر في الجهاد مثل قوله عليه الله و تقوَّو العِدوّكم ... » .

ويجوز أن يكون المراد: « في سبيل الله » أي: لوجه الله ، واحتسابًا له ، فهو وزان قوله عَلَيْتُهُ [۳: ۳۳ ، ۱۱]: « من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من فنه و هذا احتمال ضعيف ذكرناه ؛ لأنه جار مجرى التأويل .

#### باب من استعان بالضعفاء والصالحين

فيه حديث مُصْعَبْ بْنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وقاص [٤: ٤٤ ، ١٣] : ( قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِكُمْ : « هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُوزَقُونَ إِلا بِصُعَفَائِكُمْ ؟ » ) .

الاستفهام هنا في معنى النفي كما يدلَّ عليه الاستثناء ، فالصيغة صيغة حصر ، وهو حصر ادعائي مقصود به المبالغة في الإخبار عن عناية اللَّه تعالى بالضعفاء من المسلمين ليعلم الناس أن للضعفاء الحظَّ الأوفر في تيسير اللَّه النصر والرزق لسائر الأمة .

وقال : ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ . وقال الحماسي :

لقد زاد الحياةَ إليَّ حُبًّا بناتي إنهنَّ من الضعاف

فالمراد من الضعفاء هنا الفقراء والمرضى والصبيان والأرامل ونحوهم . وقد دلَّ عليه مقابلته بسبب القصة ، وهو قول الراوي : « رأى سعد أن له فضلًا على من دونه » أي من حيث غَنائه في الحرب .

ووجه ما دلَّ عليه الحديث أن اللَّه شديد الرحمة بضعفاء خلقه ؛ لأنهم لا يستطيعون حيلة ، فكان لطف اللَّه أسرع إليهم منه إلى غيرهم ، فإنه إذا ضاقت الأرزاق وجد أهل الثراء والسعة بعض السبيل إلى سدِّ عوزهم وضاق الأمر على الفقراء . وإذا غُلِب القوم وعُزُوا وجد الأقوياء ملجاً للفرار والدفاع ، والأغنياء فِدى لأحبائهم من الأسر ، ولأيتام أمواتهم من الحاجة . ولم يجد الفقراء لذلك سبيلًا ، فكان تقدير اللَّه معظم النصر للقوم ، ومعظم الرزق من آثار رحمته بأولئك ؛ لأن جميع أسباب النعم هي من آثار رحمة اللَّه .

وقد دلّت الآثار المستقراة من الكتاب والسنة على أن اللّه يعوض عبيده عما أرزأهم من المصائب والعلل ، فكان هذا من معنى ذلك .

وليس المراد أن غير الضعفاء لا حظَّ لهم في عناية اللَّه تعالى ولطفه ، كيف واللَّه تعالى يقول : ﴿ اَللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ ؟ .

#### باب لا يقول فلان شهيد [ ٤ : ٤ : ١٩ ، ١٥ ]

هذا تبويب غريب ، فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد الإسلامي ثابت شرعًا ، ومطروق على ألسنة السلف فَمَن بعدهم . وقد ورد في حديث الموطأ والصحيحين : أن الشهداء خمش غير الشهيد في سبيل الله . والوصف بمثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكده غيره ، وليس فيما أخرجه البخاري هنا إسنادًا وتعليقًا ما يقتضي منع القول بأن فلانًا شهيد ، ولا النهى عن ذلك .

فالظاهر أن مراد البخاري بذلك أن لا يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب الشهادة ؛ إذ لا يدري ما نواه من جهاده ، وليس ذلك لمنع من أن يقال لأحد : إنّه شهيد ، وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا توفرت فيه ، فكان وجهُ التبويب أن يكون :

باب لا يُجزم بأنَّ فلانًا شهيدٌ إلا بإخبار من رسول اللَّه ﷺ ، مثل قوله في عامر ابن الأكوع [ ه : ١٦٧ ، ٨] : « إنه لجاهدٌ مُجاهدٌ » . ومن هذا القبيل زَجر رسول اللَّه ﷺ أمَّ العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون : « شهادتي عليك لقد أكرمك اللَّه » فقال لها : « وما يُدريك أن اللَّه أكرمه ؟ » .

فيه حديث سهل بن سعد [٤: ٥٥ ، ١٦] : ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ » ﴾ . .

يعني : وهذا الرجل ، وهو قزمان الذي قاتل أحسن القتال ، من الذين عملوا عمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل النار . فإنه لما مجرح استعجل الموت ، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه ، فدلَّ ذلك على ضعف إيمانه . وذلك ينافي أن تكون شدته في القتال إخلاصًا لله تعالى وإعلاءً لكلمته ؛ إذ لا يجتمع مثل ذلك الإخلاص مع مثل هذا الاستخفاف بالعاقبة . وإنما كانت شدّته في القتال تظاهرًا بالشجاعة وولعًا بمنازلة الأبطال .

ويحتمل أنه كان يبطن الكفر ، وإنما كان يقاتل مع المسلمين حبًّا للغنيمة ، ولعل قول رسول اللَّه ﷺ فيه : « وهو من أهل النار » يؤذن بهذا الاحتمال الثاني .

#### باب التحريض على الرمي

فيه حديث سلمة بن الأكوع ﷺ : [٤: ٥٥، ١٧] :

( قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : « ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلانِ » قَالَ : « ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلانِ » قَالَ : فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « مَا لَكُمْ لا تَوْمُونَ ؟ » فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ » ) . قَالُوا : كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : « ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ » ) .

قول النبي على الله على المع بني فلان » جري على العادة فيمن يحضر المتناضلين أو المتسابقين أن ينحاز بعضهم إلى بعض المتبارين ، بأن يظن بذلك البعض الفوز ، وكان ذلك في المدارة على حظوظ المتبارين ، وهي ضرب من القمار ، فلما جاء

الإسلام بقيت عادة الانحياز وبطلت المخاطرة والمقامرة فلما حضرهم رسول الله عليه الإسلام بقيت على العادة لما فيها من بعث الهمم على العناية بتسديد الرمي . ولمّا سمعه الفريق الذي لم يجعل رسول الله عليه نفسه معهم تحرّجوا من المناضلة ؛ لئلا يجدوا في أنفسهم الحرص على أن يعوقوا فريقًا جعل رسول الله عليه نفسه معهم ولقد أحسنوا الفطنة والأدب ، فلما رأى ذلك رسول الله عليه عدل عن ذلك التخصيص ، وجعل نفسه مع الفريقين كليهما ، استبقاءً لما في تلك العادة من بعث الهمم .

وقد ورد في بعض الروايات أن النضال كان بين اثنين ؛ فيكون قول الراوي هنا : « إنه مرَّ على نفر من أسلم » أن النفر كانوا حاضري المناضلة ، وليسوا متناضلين ، على العادة في شهود المناضلة أن ينحاز جمع لكل فريق ، وأن قول رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام : « وأنا مع بني فلان » ، أي مع من انحاز إليه بنو فلان لطائفة مِنْ أسلَمَ .

وشهود الجماعات أمثال هذه الحوادث عادة بشرية ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَهَلَ الْتَهَا وَكَانَ الْحَصَمِ اثْنَيْنَ الْجَمَاعَة وَكَانَ الْحَصَمِ اثْنَيْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### باب الحرير في الحرب

فيه حديث محمد بن سنان عن همام عن قتادة عن أنس [ ؟ : ٥٠ ، ١٧ ] : ( أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى رسول اللَّه عَلِيلَةٍ - يَعْنِي الْقَمْلَ -فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ ) .

هكذا وقع في هذه الرواية «يعني القَمْلَ »، ووقع في رواية أخرى [١٠، ١٩٥:]: «من أجل حِكَّة كانت بهما ». وفي رواية : « لحِكَّة كانت بهما »، فالظاهر أن رواية « يعنى القَمْلَ » وهَمْ ؛ إذ ليس الحرير بالذي يزيل القَمْل .

ويحتمل أن مرض الحِكَّة يسمى أيضًا بالقَمْل عندهم لشبه نَرْغ الحِكَّة بنزغ القَمْل ، وليس المراد الحشرة المعروفة .

#### باب دعاء النبي عليه إلى الإسلام ... إلخ

وقع فيه قول أبي سفيان [٤: ٧٥ ، ١٧] :

( قَالَ أَبُو شُفْيَانَ : وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الإِسْلامَ وَأَنَا كَارة ) .

زيادة « وأنا كاره » انفرد بها صالح بن كيسان عن الزهري ، وهي غير موجودة في رواية معمر عن الزهري .

وشرحها القسطلاني وحده دون ابن حجر والعيني وزكرياء والكوراني . فقال : « وأنا كاره ذلك يوم فتح مكة ، ثم حشن إسلامه وطاب قلبه » ، ولعل مراد القسطلاني بقوله : « ذلك » الإسلام ، فيكون المعنى : وأنا كاره الإسلام .

وهذا لا يليق ؛ لأن أبا سفيان لمَّا أسلم لم تبق فيه كراهية للإسلام ، والظاهر أنها عبارة غير مضبوطة الموقع ، وأن موقعها عقب قوله : « بأن أمره سيظهر » قصد منها العبرة بحصول الهدى من اللَّه تعالى في قلبه بعدما كان يكرهه ، كما قالت هند بنت عتبة : « يا رسولَ اللَّه ما كان أهلُ خِباء أحبَّ إليَّ أن يذلوا من أهل خبائك ، واليوم ما أهل خباء أحبُ إليَّ أن يذلوا من أهل جبائك ، واليوم ما أهل خباء أحبُ إليِّ أن يَعرُّوا من أهل خبائك » [٥: ٤٩: ١٧] و [٩: ٨٠ ، ١٧].

ويدل عليه ما رواه الطبراني عن عبد اللَّه بن شداد عن أبي سفيان قوله: « فما زلت مرعوبًا من محمد حتى أسلمت » . ذكره ابن حجر في كتاب بدء الوحي (١) . وكأن أبا سفيان أراد تصديق قول هرقل [ ١: ٦ : ١ ] :

( وكذلك الإيمان حين تُخالط بشاشتُهُ القلوب . فيكون جملة « وأنا كاره » في موضع الحال من ضمير المتكلم في « ما زلت » ، أي هو مستيقن ذلك وكاره ظهور أمر النبي علية .

ولك أن تجعلها حالًا مقارنة من ياء المتكلم في قوله : « قلبي » ، أي : ثم زالت الكراهية . وقرينة ذلك أنه جعل إدخال اللَّه الإسلام متعلقًا بقلبه ، وذلك لا يجتمع مع كراهية الإسلام وإلا لما دخل قلبه ، بل لسانَه وقولَه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٢٦، ٤٤/١ ) .

#### باب السمع والطاعة للإمام [ ٤ : ١٠ ، ١٠ ]

أراد به هنا أمير الجيش بقرينة إخراجه في أبواب الجهاد ، وقد نبّه البخاري بذلك إلى أن اختلاف ألفاظ هذا الحديث يفسر بعضه بعضًا ، فعبّر في بعضها به «أميري » كما في كتاب الأحكام [ ٩ : ٧٧ ، ١٠] ، وعبّر هنا مرة بالأمير ومرة بالإمام ، فالمراد الأمير الذي يؤمّره رسول الله على الجيش ؛ إذ لم يكن في زمن رسول الله على الجيش أمراء غير أمراء الجيوش .

#### باب يقاتل من وراء الإمام

فيه قوله عليه [١٤: ٦٠، ١٩]:

« وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي » .

اللام فيه عوض عن المضاف إليه ، أي : من يطع أميري ، كما وقع في هذا الحديث في أول كتاب الأحكام [ ٩ : ٧٧ ، ١٠ ] .

ووجه ذلك أن رسول اللَّه عَلِيْتُ لا يؤمِّر إلا من يعلم أنه صالح بالمسلمين ، فعصيانه عصيان للرسول عَلِيْتُ فيما توخى من مصالح المسلمين . وليست معصية الأمراء غير الذين أقامهم الرسول بمعصية للرسول عَلِيْتُ ؛ لأن الناس لا يثقون بأن ما يأمرون به صلاح ، ولذلك ورد في حديث آخر [٥:٢٠٤،٥]: « وإنما الطاعة في المعروف » . فالواجب عرض ما يأمرون به على المعروف من الشريعة ؛ فإن كان موافقًا له وجبت الطاعة وحرمت المعصية ، وإن كان خلاف ذلك لم تجب الطاعة ووجب العصيان بقدر الإمكان ، إذا لم يفض إلى فتنة أو مفسدة أعظم .

#### باب قتل النائم المشرك

وقع في حديث البراء عن عبد اللَّه بن عتيك قوله [٤: ٧٧، ٤] : ( حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافع ) . ف « نعايا » جمع نعيَّة كُولاَيَا جمع وليَّة ، والنعية مؤنث النعِيِّ ، وهو الذي يَنْعَى الميت كما في قول بثينة :

### صَرَخَ النعيُّ وما كنى بجميل

وإنما تصرخ النساء في بيت الميت ، فهن النعايا . ثم ينقله الرجال إلى مجامع القوم فهم الأنعياء .

#### باب كتابة الإمام الناس

فيه حديث خُذَيْفة [ ٤: ٨٧ ، ١٤] :

( قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلامِ مِنَ النَّاسِ » فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى وَخَمْسُمِائَةِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ ) .

لا شك أن مراد رسول الله على أن يكتبوا له جميع المسلمين من الرجال الذين تحتوي عليهم المدينة خاصة دون من كان من المسلمين من الأعراب النازلين حواليها ؛ إذ لا يستطيع أهل المدينة وهم المخاطبون بالأمر إحصاءهم ؛ فتعين أن المراد ساكنو المدينة .

وأن المراد بهم الرجال بقرينة قول حذيفة: « فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة » ؛ إذ لو كان في المعدودين النساء لما كان لعددهم أثر في انتفاء الخوف ؛ وأن المراد جميع الرجال الذين تلفظوا بالإسلام ، لقوله على : « من تلفظ بالإسلام » . فتعين أنه يريد سكان المدينة عدا المشركين منهم . ولو كان المراد إحصاء جيش خارج المدينة لما كان لقول رسول الله على : « من تلفظ بالإسلام » موقع ؛ إذ لا يكون في الجيش غير المسلمين . فتمحض أن ذلك قد كان في وقعة الخندق ؛ لأن جميع أهل المدينة كانوا معدودين يومئذ في الجيش ؛ إذ قد كانوا مدافعين عن مدينتهم ، ولو كان ذلك في جيش خارج المدينة لما كان في جميع من تلفظ بالإسلام ؛ إذ لا يمكن أن يخرج في الجهاد جميع الرجال ، وقد أكد ذلك قول حذيفة : « فقلنا : نخاف ونحن ألف وحمسمائة » . فإن وقعة الخندق كانت مخيفة لأهل المدينة ، إذ جاءتهم الأحزاب من قبائل عديدة ، كما وصفها القرآن : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ

ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ إلى قوله : ﴿ شَكِيدًا ﴾ .

وأما الاختلاف عن الأعمش في العدد ، فيحمل على أن سفيان روى عنه عدة جميع من تلفَّظ بالإسلام ، وأن أبا حمزة روى عنه عدد المقاتلة خاصَّة .

وقول حذيفة: « فلقد رأيتنا ابتلينا » ، يعني بذلك مدة فتنة أهل مصر حين نزلوا بالمدينة ناقمين على عثمان ، ففتنوا الناس ، وأخافوا أهل المدينة ، وتعطلت الجماعة في مسجد رسول اللَّه ﷺ مرات .

وقد فرض الشراح هنا احتمالات غير واضحة .

#### باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه ... إلخ

فيه قول المِسور بن مَخْرَمَةَ لِعَلَيِّ بن حسين بن علي اللهِ عَلَيْهِ، وَايْمُ ( فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَقِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إِلَيْه أَبَدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ اللَّهِ لَقِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إِلَيْه أَبَدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى خَطَبَ النَّاسَ عَلَى خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ مِنْبَرِهِ هَذَا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ مِنْبَرِهِ هَذَا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ

لعل هذا السيف مما تركه الخلفاء بيد فاطمة تعليقها كما تركوا الكساء الذي تُوفِي فيه عليقه بيد عائشة ؛ لأن تركة رسول الله عليقه لا تورث ؛ ولكنها صدقة . فللخليفة أن يخص بعضها لمن يرى أنه أولى بالاختصاص به اختصاص تمليك ، بإذن الإمام للمصلحة لا بالإرث .

ولأجل اعتباره ملكًا موروثًا عن فاطمة تَعِيَّجُهَا قال حذيفة لعلي بن حسين : « هل أنت معطيَّ سيف رسول اللَّه ؟ » ؛ لأنه يريد عطية تمليك بدليل قوله : « وَايْـمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إِلَيْه أَبَدًا » .

وقوله: « فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ » أراد بني أمية ، أي أن يلخّوا عليك في هبته لهم ، فيمنعك الحياء منهم ، أو الخوف من حقدهم ، من ردهم . ويحتمل أنه أراد أن يغلبوك بدعوى أنه من حقوق الخليفة .

وقوله: « لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إِلَيْه » ، أي يجادلهم بأنه صار مملوكًا ، جدالًا لا يقبلون مثله من علي بن حسين ، لمكان المسور من صحبة رسول الله عليات ، وكون قوله حجة عند المسلمين .

وقوله: « إن عَلِيَّ بن أبي طَالب » إلخ ، مناسبته لما قبله أنه دلَّ على أن رسول اللَّه عَلِيَّ غضب لغضب فاطمة سَيُنَيَّا ، وأن انتزاع سيف أبيها من سبطها ومصيره إلى أعداء ابنها من شأنها أن يغضبها لو كانت حية ، فهو يُغضب رسول اللَّه عَلِيَّة ، ولرسول اللَّه بعد موته من المراعاة مثل ما له في حياته . والكلام على بقية هذا الحديث يأتي في كتاب النكاح [ ٧ : ٤٧ : ١٢ ] .

#### \* \* \*

#### باب مَنْ لم يُخمسُ الأسلاب

فيه حديث عبد الرحمن بن عوف ﷺ عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء أبًا جهل ٢٠ : ١١٢ ، ٢٨ :

( فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاهُ . ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ : « أَيُّكُمَا قَتَلَهُ ؟ » قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ . فَقَالَ : « هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ » قَالا : لا . فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ : « كِلاكُمَا قَتَلَهُ ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ » . وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ » . وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَمْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بن الجَمُوحِ ) .

طلب رسول اللَّه ﷺ أن ينظر في سيفيهما ليتبينَّ ما يصدق قولهما فيقضي له . وهذا كمعرفة العِفاص والوكاء ؛ إذ لا يمكن أن يقتل قتيل بسيف ولا يتلطخ ذلك السيف بالدم . فلما رأى في كلا السيفين شاهدًا على صدق مقالهما ، بأن كان التلطخ دالًا على ضربة قاتلة بحسب ما هو المعروف من مقدار الدم الملطخ به ، علم أنهما اشتركا في قتله .

ويدلَّ لذلك قوله ﷺ: « كِلاكُمَا قتله » فهو صريح في تشاركهما ، لا يحتمل تأويلًا ؛ إذ ليس المقام إلا مقام صراحة وإعمال بينة ، إذ هو مقام قضاء لا مقام تطييب خواطر ، كما قال في غزوة حنين [ ٥ : ١٩٧ ، ٧ ] : « مَنْ قتل قتيلًا له عليه بينة فله سَلنه » .

وإذ قد كان كلتا الضربتين قاتلتين احتمل أن يكون زهوق الروح بكل منهما

ولا يكون بكلتيهما ، فكان السبب الموجب لاستحقاق السلب مشكوكًا فيه ، فتعذر إعماله كما في الشك في سبب الميراث ، فيمن ماتوا بهدم أو غرق ، فتساقط السببان معًا . وإنما لم يقسم السلب بينهما ؛ إذ ليس هذا من تكافئ البينتين عند التحقيق ؛ ولأنه لم يكن من المعهود في الحرب قسمة سلب القتيل بين اثنين ؛ ولأن قِطَع السليب غير متساوية القيمة فيتعذر قسمها . فجعله رسول الله عيام لأحدهما بمجرّد اجتهاده . وهو ما تأوله مالك كَيْلَهُ ؛ ولذلك جزم بأن النفل من الخمس وإنما يعطى باجتهاد أمير الجيش . وجعل السلب من النفل وهو التأويل الصحيح ، وما عداه من الوجوه التي فرضوها تعسفات ، فليت العلماء اقتصروا على الجادة .

#### \* \* \*

#### باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم

وقع في حديث أنس ﷺ قوله [٤: ١١٥ ، ٢]:

( فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ للأنصار : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ » . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمْ نَصْبِرْ ) .

لما رأى رسول اللَّه عَيِّلِيَّ رضى الأنصار على أن أعطى رجالًا من قريش من فيء هوازن بعد أن عتب فريق من حدثاء الأسنان من الأنصار ، ثم فَاؤُوا إلى الرشد والأدب مع اللَّه ورسوله والرضى بما فعله الرسول عَيِّلِيَّةٍ ، وذلك من صدق إيمانهم وإخلاص نصرتهم لله ورسوله ودينه دون طمع في نفع دنيوي يلحقهم من ذلك ، أراد أن يوصيهم بالدوام على مثل هذا الصبر فيما يقضيه اللَّه ورسوله في أثرة سيلقونها بعد وفاة الرسول عَيِّلِيَّةٍ ، وتشبه هذه الأثرة التي لقُوها في حياته .

والأظهر أن رسول الله أشار إلى الخلافة من بعده ، فالأثرة المذكورة في كلامه هي أثرة حقَّة ، وليست من الباطل ؛ لأن كون الخلافة في قريش أمر دلت عليه أدلة شرعية هي التي راعاها أبو بكر وعمر يوم السقيفة ، فالصبر المأمور به صبر له دخل في الوفاء للدين والإخلاص لله ولرسوله .

والدليل على ذلك أن رسول اللَّه ﷺ سماها « أثرة » ، ولم يذكر معها ما يُنكرُ عليها ولا ما يُنكرُ عليها ولا ما يضمها بأنها ظلم أو جور ، كما دلَّ عليه ذكرها بمناسبة نظيرتها هذه ، فالصبر المأمور به واجب ، وقد رجوا بذلك يوم السقيفة ،

ويحتمل أن رسول الله عليه أراد أن يوصيهم بالصبر على الجور إن نزل بهم من حرمان مُقوقهم ، وهو صبر غير واجب .

ولعل هذا هو الذي أشار إليه أنس بقوله: « فلم نصبر » يعني بذلك ما وقع بين الأنصار وبين يزيد بن معاوية مما كان من عواقبه يوم وقعة الحرَّة . أخذ أنس بعموم الأمر في قوله: « فاصبِرُوا » على وجه الاحتياط ، وإن كان الفعل لا عموم له ، وكان لفظ « أثرة » وهو نكرة واردًا في سياق الإثبات لا في سياق النفي ؛ ولذلك كان الحمل عليه محملًا بعيدًا ، ولا يعدُّ الأنصار مخالفين لما أمرهم رسول اللَّه عَلَيْهِ .

وممًّا يدلُّ على ذلك أيضًا ما وَقَعَ في حديث أنس في باب مناقب الأنصار حين رام النبي عَلَيْ أن يُقطِع للأنصار من البحرين فأبوا إلا أن يُقطِع للمهاجرين مثلهم فقال لهم [٥: ٤٢، ٤]: « إما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ستصيبكم بعدي أثرة ». فإن ذكر تلك الأثرة ، بعد حرص الأنصار على أن لا يؤثروا على المهاجرين بمزية ، انتهاز لفرصة مظهر صفة إيثار الأنصار على أنفسهم الذي وصفوا به في القرآن ، فأمرهم بأن يتذكروا ذلك بعد وفاة رسول الله على الأمر بعد الرسول على أنها أثرهم الله من ولاية الأمر بعد الرسول على أنها .

#### باب الجزية

وقع في حديث مجبَيْر بن حَيَّةَ عن غزوة نهاوند ، وقول ترجمان عامل كسرى للمغيرة بن شعبة [٤: ١١٨ ، ١١] :

( مَا أَنْتُم ؟ ) .

أي سأل سؤالًا ترجمته باستعمال العرب كلمة « مَا أنْتُم ؟ » فإن ( ما ) الاستفهامية في كلام العرب يسأل بها عن نسب القوم أو الشخص . يقال : ما أنت ؟ فيقول : قرشي ، مثلًا . ويقال للقوم : ما أنتم ؟ فيقولون : قوم من ربيعة ، مثلًا .

وقد تكرر ورود هذا السؤال بنحو هذا في أخبار الوفود في السيرة قالها النبي عليه الله للوفود غير مرة ، وهو استعمال غريب ، ولعدم ذكره في كتب اللغة والنحو التبس أمره على الشارحين ، فتوهموا الإتيان بما هنا في خطاب العقلاء مقصودًا به التحقير وهو خطأ .

ووقع فيه قول النعمان بن مُقرنِ للمغيرة بن شعبة [٤: ١١٩ ، ١] : ( رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ مِيلِيِّ فَلَمْ يُنْدِمْكَ ) .

فقوله : « يُنْدِمْكَ » هو بضم الياء وسكون النون وكسر الدال . يقال : أندمه ، إذا قال له ما يوجب الندم ، فندم .

#### باب ما أقطع النبي على من البحرين

فيه قول أنس ﷺ [٤ : ١١٩ ، ١٣] :

( دَعَا النَّبِيُ ﷺ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا : لا وَاللَّهِ حَتَّى نَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا . فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ . عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ . قَالَ : « فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً » ) إلخ .

قوله: « فقال ذاك لهم ما شاء الله » أي: أعاد ذلك لهم مرارًا ، فكلمة (ما شاء الله ) هنا مستعملة في الكثرة .

وقوله: «على ذلك يقولون له» كلام مستأنف. و (على) مستعملة بمعنى (مع)، أي: مع ما كرر من العرض عليهم. وهي متعلقة بـ « يقولون » أي يقولون له مع ذلك، أي مع تكراره وإلحاحه.

وهذا كما يقال : كل ذلك يجيب بكذا ، أي : كلَّما قال له كذا يجيب بكذا ، فهذا نظيره .

وقد أغفل الشارحون تفسير هذا الكلام سوى كلمتين مختصرتين للكوراني ؟ وبذلك بقي هذا الكلام مشكلًا فاعلمه .

كتاب بدء الخلق

### كتاب بدء الخلق

#### باب ذكر الملائكة

وقع في حديث عائشة تعطينها قول رسول اللَّه على [٤: ١٣٩ ، ٢٠]:
( « فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ الطَّيْلَا فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ » ) .

روي : « فقال : ذلك فيما شئت » . فعلى هذه الرواية يكون « ذلك » إشارة إلى ما تضمنه قول جبريل ، أي ذلك الأمر ، أي أمرك ينفذ فيما شئت من غير تحديد بالغًا ما بلغ ، فيكون اسم الإشارة مبتدأ ، وقوله : « فيما شئت » خبره .

وروي : « فقال : ذلك فما شئت » فيكون قوله : « ذلك » إشارة قول جبريل ، وهو منصوب على المفعولية لـ ( قال ) لتضمنه معنى الجملة ، كقوله تعالى : ﴿ كَلَّأَ اللَّهَ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾ ، أي قال مَلَك الجبال قولًا كقول جبريل . والعرب يختصرون عند حكاية الأقوال كما في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْتُمْ ﴾ أي جاؤوا بما قلتموه ، وهو الإتيان بقربان تأكله النار . ومنه قوله تعالى : ﴿ كَلَّ سَنَكْنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُمْ مِن الْمَكُنَابِ مَدًا ۞ وَنَرِئُهُمُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُمْ مِن

وقوله: « فما شئت » تفريع عن مضمون قوله: « ذلك » وهو استفهام ، أي : فما تشاء أن أفعل لهم ؟ .

ويجوز أن يكون « ذلك » إشارة إلى المذكور ، وهو مصادر الأفعال التي في قوله : « أن أطبق عليهم الأخشبين » ، أي ذلك التطبيق إن شئته . وهذا كقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ الْإِنْزِالَ الذِي نَزَّلْنَاهُ لَنَتُبِّتَ بِهِ فَوَادِكَ .

#### باب صفة الجنة

وقع في حديث أبي سعيد الخُدْرِي ﷺ عن النبي ﷺ قال : [٤: ١٤٥ ، ٨] : ( « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ » ) .

فوقع في بعض النسخ يَتَرَاءَيُونَ بياء تحتية مضمومة بعد الهمزة المفتوحة . وذلك خطأ من الناسخين ؟ لأن حرف العلة المتحرِّك بعد فتحة يجب قلبه ألفًا ، فلما لاقت واو الجماعة الساكنة حذفت الألف لالتقاء الساكنين . وقد اغترَّ بها القسطلاني فشرح عليها .

# باب قول الله تعالى : ﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَهِ ﴾

فيه حديث ابن عمر الله ١٦٤،١٥٤: ١٦٠،١٥٤:

( فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي . أَبُو لُبَابَةَ : لا تَقْتُلْهَا . فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، قَالَ : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوثِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْعَوَامِرُ ) .

الظاهر أن ذوات البيوت لم تكن مسمومة ولا مُسَاوِرة ، وأنها كانت فيها منافع ؛ لأنها تأكل الجرذان والعقارب ؛ فلذلك نُهي عن قتلها . وورد في حديث أبي لبابة في الموطأ الأمر بأن تؤذن ثلاثًا ، وقد شرحناه هنالك في كشف المغطى فارجع إليه (١) .

وقع فيه حديث أبي هريرة [٤: ١٥٨، ١١]:

( إن اللَّه غَفَر لامرأةٍ مُومِسَةٍ سقَتْ كَلْبًا كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ) ووجه إخراجه في هذا الباب التنبيه على أن الكلب غير العقور لا يؤمر بقتله .

\* \*

<sup>(</sup>١) ( ص ١٩٩ ، ٢٠٠ ) طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار سحنون بتونس .

وكذلك وجه تخريج حديث أبي طلحة [٤: ١٥٨ ، ١٥] :

( لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ) إلخ ، فإن المراد منه بيان أنه إن كان غير عقور لا يقتل وأنه لا يتخذ .

وكذلك وجه تخريج حديثَيْ أبي هريرة وسفيان الشنائي فيمن اقتنى كلبًا لغير زرع ولا ضرع فإنه لم يأمر بقتله ولكنه نهى عن اتخاذه .

# باب قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

فيه حديث أنس عن سؤال عبد الله بن سلّم النبي عَلَيْ عن ثلاث [٤: ١٩، ١٦٠]: ( فَقَالَ عَبدُ اللّهِ بنُ سَلامٍ : ذَاكَ - أَى جبريل - عَدُوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ ) .

لا شك أن اعتقاد الأمة هو عنوان مقدار استقامة عقولها . وقد بلغ اليهود في أخريات عصور انقراض ملكهم وانصراف النبوءة عنهم دركًا عظيمًا من انحطاط العقول ظهر أثره البين في اختلاف عقائدهم .

ومن أعجب ذلك ما حكاه في هذا الخبر ، فإنهم مع علمهم بأن جبريل مَلكً مقرَّب عند اللَّه تعالى قد اتخذوه عدوًّا لهم ؛ لأنهم كانوا يجعلون المحبة والبغض تابعين لملاءمة الهوى ، غير تابعين لكمال المحبوب ونقص المبغض ، ولا لما في الكمال من المصلحة والنفع في العقبى ؛ ولذلك كانوا قد قتلوا بعض أنبيائهم . ويقال : إنهم قتلوا زكريا أبا يحيى خيفة أن يدعو عليهم بما يضرهم ، فبادروه بالقتل قبل أن يدعو عليهم ، وكذلك بغضهم جبريل فإنهم زعموا أنه كان ينزل من عند اللَّه بما فيه الشدَّة والأمر بالقتال ، وأنه ملك الحسف والعذاب .

وقد ورد ذكر جبريل في سفر دانيال في الإصحاحين الثامن والتاسع. وذكر فيه أنه عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم ؛ ولعل ذلك من أسباب عداوة اليهود إياه ؛ لأنه نذير هلاك ، وهم مع ذلك يعتقدونه أفضل الملائكة المقرَّبين عند اللَّه . فهذا من اضطراب التفكير المسمى في علم المناظرة والجدل بفساد الوضع .

ونظيره كراهية بعض السذج من عامة المسلمين عزرايل ملك الموت ودعاؤهم عليه

عند حلول الموت بأعزتهم . وقد أشار القرآن إلى ما في هذا الخبر بقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُمْ نَزَّلَهُمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ، أي : فليزدهم ذلك بغضًا إياه .

ومن قبيل هذا الخطأ في الاعتقاد ما قصَّه اللَّه عن ابن آدم الذي قتل أخاه ؛ لأن اللَّه تقبل قبل أخيه ولم يتقبل قربانه . وسيجيء ما يشبه هذا الاضطراب في خبر زيد بن عمرو بن نفيل [ ٥ : ٥٠ : ٢ ] .

## باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا ﴾

وقع فيه حديث ابن عمر في الدجَّال [٤: ١٦٣ ، ١٦]:

( أَن رسول اللَّه ﷺ قال : « تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » ) .

هكذا وقع هنا قوله: «تعلمون » بصيغة الخبر. والظاهر أن ذلك لم يكن معلومًا للمخاطبين من قبل ، فيكون الخبر فيه بمعنى الأمر ، أي : اعلموا أنه أعور. وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَئِنَا مَا لَهُمْ مِّن مِّحِيصٍ ﴾ أي : ليعلموا ذلك . وليس المراد الإحبار عنهم ؛ لأنهم لو علموا ذلك لما جادلوا في الآيات .

والعطف في قوله: « وأنَّ اللَّه ليس بأعور » استخدام في الواو ؛ لأن العامل المفاد من الواو هو بمعنى الإحبار ؛ إذ هو معلوم لديهم ، فليس العطف فيه بمعنى الأمر .

#### باب قصة يأجوج ومأجوج

فيه حديث أبي سعيد الخدري ﷺ عن النبي ﷺ [٤: ١٦٨ ، ١٦٨]:

( ﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَمِائَةِ وَتَسَعَةً وَتِسْعِينَ ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شَكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ » ) .

قوله : « فعنده » الضمير عائد إلى القول المضمَّن في مجموع قوله : « أخرج بعث

النار » وقوله : « من كل ألف » إلخ . وأصل ( عند ) أنها ظرف مكان . وقد يتوسع فيها ، فتضاف إلى الزمان ، فتدل على المقارنة بما أضفيت إليه . استعير لفظ الاستقرار المكاني لمطلق المقارنة بدون مكان نحو : عند الزوال .

وقوله: « يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها » تمثيلية ؛ بأن شبهت الهيئة الحاصلة من هلع الناس وجزعهم بأشد ما يُتخيل عروضه من الهول والهلع والرعب في المتعارف ، وهو الهول الذي يشيب له الصغير وتضع الحوامل حملهن .

وذلك أنه قد شاع عند الناس أن الهم ونحوه يسبب الشيب ، ثم بالغ العرب فيه ، فجعلوا الهم والخوف يسرعان بالشيب إلى الأطفال الذين لا يهتمون بالمصائب ولا تتهيأ أمزجتهم إلى الشيب ، كقول الشاعر :

إِذَنْ وَاللَّهِ نَرْميِهِمْ بِحَرْبٍ تُشيب الطِفْل من قبل المَشيِبِ فحصل من شيوع هذا الاستعمال تخيُّل هيئة لعظيم الهول تشيب عندها الأطفال، فهي هيئة وهمية، فالتشبيه بها تشبيه بأمر غير حسي، ولكنه وهمي. ونظيره في التشبيه المفرد قوله تعالى: ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾، وقول امرئ القيس:

ومسنونةٌ زُرْقٌ كأنياب أغوال

فالمشبه في هذا الحديث هيئة حسيَّة عُلمت من قوله: « فعنده يشيب الصغير ، وتضع كلُّ ذات حمل حملها » ؛ لأن من المعلوم للسامعين أنه لا صغير ولا حامل في ذلك الموقف ، وأن المقصود: فعند ذلك هول ورعب وهلع ، كالهول الذي يشيب فيه الصغير وتضع الحامل حملها ، فبذلك استقامت التمثيلية .

وقوله: « وترَى الناسَ سُكارى » تشبيه بليغ غير تمثيلي ؛ ولذلك تَبَدَّل الأسلوب فلم يعطف على « يشيب وتضع » فيقال: وتسكر الناس ، بل قيل: « وترى الناس سكارى » ، وقوله: « وما هم بسكارى » تجريد للتشبيه البليغ .

وقد جاء في هذا الحديث فنون من السحر البياني بعضها مقتبس من قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمَلَهَا وَرَضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمَلَهَا وَرَبَى النَّاسَ سُكَدَرَىٰ ﴾ الآية .

# باب يَزِفُون ... إلخ

فيه قول ابن عباس [٤: ١٧٢ ، ١٩] :

( أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَّةً ) .

المنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - إزار غليظ تشدَّه المرأة على نصفها الأسفل ، وتربط عليه بحبل إذا قصدت الخدمة ؛ كيلا يتَّسخ أسفل درعها أو قميصها أو إزارها ، فهو من شعار الإماء ومن لباس الحرائر عند الخدمة . قال الخطيب القزويني مترجمًا بيتًا من الفارسية :

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لَمَا رأيت عليها عَقْدَ مُنتطِق ولذلك قال رجل لابن الزبير: « يا ابن ذات النطاق » يظنها نبزًا ، بأن أمه كانت مثل الخدم .

وقوله: « أول ما اتخذ النساء » يعني نساء العرب . وقوله: « لتعفي أثرها » أي شدَّت النطاق لتُري مولاتها أنها تريد الحدمة ، حتى إذا خرجت مهاجرة أرخته تجرُّه على إثرها ليخفى أثرها على سارة ، فلا تهتدي إلى مسلكها ولا تعرف أن تفتش علىها . وإنما يكون ذلك في الرمال الدقيقة ، كقول امرئ القيس :

خرجت بها نمشي تجرُّ وراءنا على إثرَيْنا ذيل مُرط مرحَّلِ وقال عبد بني الحسحاس :

فعفي بآثار الثياب ببيتنا وتلقط رضا من مجمان تحطَّما

وهذا الكلام يدل على أن هاجر خرجت خفية من مولاتها . وظاهر التوراة أنها بعد أن خرجت خفية تعرض لها ملك فأمرها بأن ترجع إلى مولاتها وتسترضيها ؛ ولكن التوراة لم تذكر ما كان بعد ذلك سوى ولادة إسماعيل التي .

والظاهر أن خروجها كان جهرة ، وإلا فكيف خرج معها إبراهيم حتى بلغ الحجاز ؛ ولذلك فسر الشارح الكرماني قوله : « لتعفّي أثرها » : « أنها شدَّت عليها المنطق إظهارًا لخدمتها لتستميل خاطرها . يقال : عفَّى على ما كان منه ، إذا أصلح ما فسد » اه . وهو شرح حسن ، أي أنَّ هاجر لم تتطاول على مولاتها مثل ضرَّة ولكنها لزمت حالة الإماء . وهذا يلاقي ما في التوراة من أنها رجعت لتسترضي

مولاتها . وحينئذ تكون مهاجرة إبراهيم بها إلى الحجاز بإذن من اللَّه تعالى تهيئة لتكوين الأمة التي قدَّر اللَّه أن يظهر منها أفضل رسله ﷺ .

# باب قول الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾

فيه حديث نافع عن ابن عمر على الله عن الله عن ابن

( أَنَّ النَّاسَ لَمَّا نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِغْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِغْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِغْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ ) .

المقصد من النهي إعلان الإعراض عن مواقع العذاب ، لما يتبع ذلك من كراهية أهلها بكراهية أعمالهم ، فهو من التحذير بالقول المعضود بالفعل لغيبة المحذر منه عن الحواس مع عظم خطره ، فناسب أن ينضم العمل إلى القول وإلى الفكر النفساني في إنكاره ، فهو من مكملات النهي عن دخول مساكنهم إلا باكين ، كما سنبينه في باب نزول رسول الله عليه الحجر من كتاب المغازي (١) .

وأما البئر التي كانت تردها ناقة صالح فالاستقاء منها ؛ لأنها من آثار آية من آيات الله ، أظهر الله بها صدق رسوله صالح الطبيخ ، ولأجل إتيان ضد عمل ثمود فإنهم اعتدوا بأن عقروا الناقة ، فأمر المسلمون بملابسة آثار الناقة . ولما فات منهم عجن الحبز من الماء المنهي عنه أمروا بأن لا يأكلوه وأن يعلفوه الإبل ؛ لأن الإبل ليست تدرك معنى الموعظة والتحذير . وقد كان عجنه بالماء قبل النهي عنه ، فتداركوا ما أمكن تداركه ، وهو أن يتركوا أكله . وسيجيء الكلام على بقية الروايات في موضعه من باب نزول الحجر (٢) .

#### باب قصة إسحاق السيلا

قال البخاري [٤: ١٧٩ ، ١٦] :

« فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَتِهِ » .

(۲،۱) انظر أسفله : (ص ١٥٤ – ١٥٦) .

فتردد الشارحون في مراده من هذا التعليق . والذي جزم به ابن حجر أنه يعني حديث ابن عمر الذي أخرجه في قصة يوسف وفي مواضع كثيرة وهو قول النبي عليه عليه ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبداهيم ... » الحديث . وحديث أبي هريرة أن النبي عليه قال [٤:١٨٢،٥]: « أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله » الحديث .

وردَّ على ابن التين قوله: « إن البخاري وجد حديثًا لم يقف على سنده فأرسله » . وردَّ أيضًا على الكرماني قوله: « إن فيه حديثًا ليس على شرط البخاري فلذلك أشار إليه البخاري » ، واعترض عليه العيني بأن الحديثين اللذين ذكرهما ابن حجر لا مناسبة لهما بقصة إسحاق وقد بسط القسطلاني الردَّ بينهما .

والذي يظهر لي أن الحق ما قاله ابن حجر ، وأن البخاري أراد أن يبوب لقصة إسحاق مما يرجع إلى بعض أخباره أو ما يرجع إلى كونه هو الذبيح فلم يجد حديثًا في ذلك على شرطه ، ولم يكن عنده فيما يتعلق بإسحاق الطيخ إلا أنه نبي وأنه أبو يعقوب وابن إبراهيم . ولما كان هذا المقدار ضعيفًا بالنسبة إلى التبويب أشار إلى الحديثين تعليقًا ؛ لأنهما سيذكران بعد ، وترك الباب كأنه بياض .

وأما قول ابن التين والكرماني فليسا جاريين على معتاد البخاري ، على أنه لا يعرف حديثًا عن ابن عمر وأبي هريرة في شأن إسحاق غير ذلك ، فدعوى وجود ذلك احتمال لا دليل عليه ولا داعي إليه .

#### باب وفاة موسى النيلا

وفي حديث وفاة موسى الطِّيِّلا [٤: ١٩١، ١٩١]:

« أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ » إلخ .

أي صَكَّ موسى ملَكَ الموت ، أي دفعه بيده عن نفسه دفعًا شديدًا ، بحيث باعد ما بينه وبين مسالك قبض الروح من الآدمي . فإن كان ذلك على الحقيقة فمعناه أن ملك الموت لما تمثل لموسى في صورة البشر استئناسًا لموسى ؛ فكان من تمام تمثله أن

محاولة قبض روحه تكون بعد الاتصال به والتمكن منه ، فدفعه موسى إبعادًا له عنه ، وإن كان على وجه الكناية فصكُّه لإبعاد اتصاله به ؛ لأنه علم أن في اتصاله به انتزاع روحه ؛ لأنه مَلَك الموت ، فهو كعنصر الموت ، فإذا لقي الحي زالت منه الحياة لا محالة ، عكس ما قيل في ماء الحياة الذي أظهره اللَّه للخضر في زمن موسى . وقول الملك في مراجعته ربه تعالى : « أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ » يدلُّ

على أن اللَّه لما أرسله أمَرَه أن لا يقبض ِروحه إلا عن رضي منه ، وإلا فما كان من شأن ملك الموت أن يتردد في إنفاذ مـا أمر به ، فالمقصود من ذلك كرامة موسى عند الله حتى لا يقبض روحه إلا عن رضًى منه .

وأحسب أن حكمة ذلك أن الله قد علم أن موسى يحب امتداد حياته لمصلحة هَدْي قومه ، وليرى فتح الأرض المقدسة ، وذلك أمر جِبلِّي . وقد علم اللَّه تعالى أن مصلحة وجوده مع قومه قد انتهت ، وأن المصلحة صارت في أن يخلفه نبي آخر . وعلم أيضًا أنه لا يشهد فتح الأرض المقدسة ، ولكن الله لم يخبره بذلك قبلُ إبقاءً على ما يحسُّه بجبلته ، وملاينة له في تغيير ذلك منه ، وتلقينه الرضى بضده ؛ ولذلك أعاد إرسال الملك وضرب له ذلك المثل الذي حصل لموسى به اعتبار وموعظة ، فتغيَّرت محبته الحياة إلى محبة لقاء اللَّه تعالى ، إذ قال : « فالآن » ليكون قد أحبَّ لقاء اللَّه قبل موته ، فيحق عليه ما ورد في الحديث [٩: ١٧٧ ، ١٦] : ﴿ مَن أَحَبُّ لَقَاءَ اللَّهَ أَحِبُ اللَّهَ لَقَاءُهُ ﴾ .

واعلم أن هذا كلُّه مما يجري في العالم الملكي وعالم الأرواح ، فلا تجري أحكامه على ما هو المتعارف في عالم الجثمان ، فلا نطيل بالبحث كيف صكِّ موسى غيره وكيف فقأ عينه ، كما ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم . وللمازري في المُعْلِم وعياض في إكماله ذكر مطاعن لبعض المبتدعة وإشكالات لغيرهم وأجوبة عن ذلك فارجع إليها إن شئت في إكمال إكمال الإكمال .

# ووقع فيه عن أبي هريرة 🐞 [٤: ١٩٢ ، ٦] :

( قَالَ : اسْتَبُّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلِيلَةٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ، فِي قَسَم يُقْسِمُ بِهِ . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِّم عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكِيٍّ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم، فَقَالَ:

 « لا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى
 بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِـمَّنْ اسْتَشْنَى
 اللَّهُ » ) .

لا شك أن محمدًا عِلِي أفضل الرسل ، وأنه يعلم أنه أفضل الرسل ؛ لأن مثل هذا من أول ما يجب الإيمان به ، فلا يؤخر علمه ، ولا يُدعى أن رسول اللَّه عِلَيْتَةٍ عَلِمه بعد مضي سنين من بعثته ، فإن ذلك تلفيق لا يقبل .

وقد ذكر القاضي أبو الفضل في الشفاء في فصل من فصول الباب الثالث من القسم الأول وجوهًا خمسة ، بعضها جارٍ في جميع الأخبار الواردة في النهي عن التفضيل ، وبعضها خاص بالبعض وأحسنها هو الوجه الثالث ، وغيره لا ينشرح له الصدر .

ووجه الجواب عندي: أنه نهى عن التخيير عند المجادلة مع أهل الكتاب؛ لأنه يفضي إلى الخصومات، وهذا من تسامح دين الإسلام على نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّهِ عَدُوا بِغَيْرِ عِلَّمٍ ﴾ . وقرينة ذلك أن القصة وقع فيها اعتداء على اليهودي الذي لم يلزمه الإسلام بتغيير اعتقاده، فذلك هو معنى قول علمائنا: إن أهل الكتاب لا يُعزَّرون على ما يقولونه مما هو من أصل دينهم.

ويحتمل أن يكون النهي تعلق بالخوض فيما لا قِبَل للناس بعلمه ولا بمقدار تفاضله . فالمقصود سدُّ ذريعة التهافت والرجم بالغيب . فالنهي عن التخيير لا يقتضي نفي التخيير في نفس الأمر . ويدلُّ لهذا الرواية الأخرى : « لا تفصِّلوا بين الأنبياء » ، أي فإن ذلك دخول في خوض لا يحسن داخله الخروج منه .

ويحتمل أن يكون النهي تعلَّق بالتفضيل المطلق في سائر الأمور . ويدل لهذا قوله : « فإن الناس يصْعقُون » إلخ ، الدال على أن لموسى مزية اختصَّ بها . والمزية تقتضي الأفضلية الكلية . الكلية .

# باب قول الله تعالى :

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾

وقع فيه قول البخاري [٤: ١٩٧ ، ١١] :

<sup>(</sup> عِفْرِيتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانٌّ مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ ) .

قال ابن حجر (١): مراد المصنف به أنه قيل في عفريت: عفرية . وهي قراءة في الشواذ . اه . وهو بعيد ؛ إذ لا وجه للاشتغال بميزان كلمة لم تجر في الحديث المتكلم عليه ، وهبها جرت في قوله تعالى : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ على قراءة شاذة فهي لم تجر هنا على أنه لا وجه للاشتغال بالقراءة الشاذَّة وترك المشهورة .

فالصواب أن البخاري أراد التنبيه على أن كلمة « عفريت » مخفَّفة من كلمة ( عِفْريةٌ ) ؛ لأن معناهما واحد ، فتعينَّ أن الأخف منهما هو الفرع . وبينَّ أن جمعهما جمع تكسير لا جمع سلامة ؛ فلذلك تغيرت حركة فاء الكلمة فيه مثل : زِبْنِيَةٍ وزَبَانِيَةٌ . وأشار إلى أنها مشتقة من العَفْر ، وهو التمرُّد في التراب ، كما أن زبنية مشتق من الزبن ، فجيء فيه بوزن فعلية للإلحاق بشرذمة .

ووقع فيه قول أبي ذرِّ ﷺ [٤: ١٩٧ ، ١٩١] : ( أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أُوَلَ ) إلى آخره .

ومطابقته للترجمة التنبيه على أن المسجد الأقصى كان مسجدًا من زمن إبراهيم قبل أن يبنيه سليمان ثم اندثر ، وأن سليمان بنى في موضعه الهيكل المعروف بالمسجد الأقصى .

ووقع فيه حديث أبي هريرة [٤: ١٩٨ ، ٢] : ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ يَقُولَ : « مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَوقَدَ نارًا » ) إلخ .

ووجه ذكره في هذا الباب ، مع خبر الذئب الذي عوى على ابن إحدى المرأتين ، يحتمل أن أبا هريرة سمع الخبرين من رسول الله ﷺ في وقت واحد فحدث بهما ، أو أن الأعرج سمعهما من أبي هريرة جميعًا فَحدَّث بهما جميعًا .

وقع فيه قول أبي هريرة [٤: ١٩٨ ، ٧]: « وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلا يَوْمَئِيذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلا الْمُدْيَةُ » .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٢٧٠/٧ ) .

وقع في أحاديث ابن وهب عن مالك في جامع العتبية قال مالك: بلغني أن أبا هريرة قال: ما كنا نسمّي السكين إلا المُدية حتى أنزل اللَّه في كتابه: ﴿ وَمَالَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنَهُنَّ سِكِينًا ﴾ . فلعلَّ أبا هريرة تكرر منه هذا الخبر ، وإلا فإن ما في رواية ابن وهب أظهر ؛ لأن شهرة القرآن أكثر .

# باب قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾

فيه حديث عبد اللَّه بن مسعود ﷺ [٤: ١٩٨ ، ١٩٨] :

( قَالَ : لِمَّا نَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْلِيْ : أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ، فَنَزَلَت ﴿ لَا نُشْرِكِ بِاللَّهِ إِلَى الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشِّرِكِ الشَّرِكِ السَّرِكِ السَّرَاكِ السَّرِكِ السَّرَاكِ السَّرِكِ السَّرَاكِ السَّرِكِ السَّرِكِ السَّرِكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَالِي السَّرَاكِ السَالِي السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَلَّالِي السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَاكِ السَّالِي السَّاكِ السَّالِي السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّاكِ السَّلَالِي السَّاكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّاكِ السَاكِ السَاكِ السَّرَاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَّاكِ السَاكِ السَّاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَّلَاكِ السَاكِ السَلَّالِي السَلَّالِي السَلْمَاكِ السَلْمَاكِ السَلْمَ السَلْمِي السَاكِ السَاكِ السَلَّالِي السَلْمَاكِ السَلْمَالَ السَلَّالَ

علم الصحابة من قوله تعالى : ﴿ أُولَتِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَنُ ﴾ حصر الأمن فيمن آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ، فأفهمهم رسول الله يَوَلِينُ أَن المراد بالظلم هنا هو الشرك . وقوله : ﴿ فنزلت ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾ ﴾ ظاهره أنها نزلت عند قول الصحابة ذلك . والذي في الرواية المذكورة عقبه أن رسول الله عَلِينَ قال لهم : ﴿ ليس ذلك ، إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : ﴿ يَبُنَى لَا نَتُمْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾ » . فقد جاء في تلك الرواية بالحديث على وجهه البين في أن الآية معروفة من قبل ذلك . وعليه فقوله هنا : ﴿ فنزلت ﴿ لَا نَتُمْرِكَ بِاللّهِ ﴾ » سهو من الراوي عن الأعمش إما من أبي الوليد وإما من شعبة .

# باب ﴿ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ ﴾

وقع فيه حديث عبد الله بن عمر ﴿ عن النبي عَلَيْ وفيه [ ؟ : ٢٠، ٢٠٢ : ] : « وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ ، كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرَّجَالِ ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّعَرِ ، يَقْطُورُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعًا يَدْمِ فَلُ عَلَى مَنْكِبَيْ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذَا

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ » .

تمثيل الطواف بالبيت مع أحوال الدَّجَّال في رؤيا النبي عَلِيلَةٍ بمكن أن يكون تمثيلًا لتدجيل الدجال وتظاهره بخلاف باطن حاله .

وأما وضع يده على منكبي رجل واحد ، فلعله تمثيل لتمويهه بأنه المسيح ابن مريم ، فمثل ذلك في شبه الحالة التي رُئِيَ عليها عيسى الطِّيلاً في تلك الرؤيا .

وكونه واضعًا يدًا واحدة لا يديه معًا ، وعلى منكب رجل واحد لا على منكبي رجلين ، تمثيل لدقة الاختلاف بين حاله وحال عيسى التي أراد تمويهها لمن كان ذا اهتداء إلى تبينٌ حال تمويهه . فرؤيا النبي ﷺ حتٌّ ، ويكون حقها تارة في ظاهرها وتارة في تأويلها ، فلا ينافي هذا ما صحٌّ في الحديث : أن الدجال لا يدخل مكة .

وأما رؤيا عيسى الطَّخِينِ متوكمًا في طوافه على منكبي رجلين ، فلعله لإكثاره من الطواف بالبيت حصل له إعياء ، فاستعان بالتوكُّؤ حقيقة أو تمثيلًا . وأما توكُّؤ الدجال فرياء وتمويه .

وإن للرؤيا النبوية أسرارًا لا يعبرها إلا صاحبها – عليه الصلاة والسلام – وما ذكرناه هو إبداء بعض ما تحتمله ، واللَّه ورسوله أعلم .

وفيه حديث [١:٢٠٤:١]:

( أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « رَأَى عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ الطَّيْلِا رَجُلًا يَسْرِق ، فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ فَقَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : كَلَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ ، فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي » ) .

لم يكن عيسى الطّي شاكًا في أن الرجل سرق ؛ لأنه قد رآه سرق ، فلما أقسم الرجل على أنه ما سرق الذي هو مدلول قوله : «كلاً » أراد عيسى أن يُوقع في نفس ذلك الرجل حرمة اليمين بالله بعد أن استخفّ بها ، فأتى بكلام موجّه يوهم الرجل أنه صدّقه في يمينه وتشكّك في رؤيته فقال : «آمنتُ بالله »، وهو كلام حق ، وقال : «وكذّبتُ عَيْنِي » أي : جَعَلْتُ ما رأته عيني كالشيء الذي لم يقع ؛ إذ أعرض عن

مؤاخذة السارق ، وهو يوهم السامع أنه شك فيما رآه . وهذا من دواء نفس السارق . ولعله أصلح الله به حاله .

وإطلاق اسم الكذب على ذلك مجاز ؛ لأن ما تؤدّيه العين إلى العلم بمنزلة الحبر ، فالخطأ فيه مثل مخالفة الخبر للواقع على نحو قوله ﷺ : « وكذب بطن أخيك » [٧: ١٥٩ ، ١٥] . وقوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ .

فمعنى «كذَّبت عيْني » الشك في صحة رؤيتها ، وفي حديث الهجرة : « فلم تكذب قريش بجوار ابن الدُّغنة » ، أي لم تنقضه .

ويجوز أن يكون عيسى الطِّيلاً قد تعارض عنده صدقُ الحالف في حلفه ، واحتمال الغلط في الرؤية ، فرجّع صدق الحالف لعظم الإقدام على الحلف كذبًا .

# كتاب المناقب

#### باب نسبة اليمن إلى إسماعيل [ ٤ : ٢١٩ ، ٢١ ]

( مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ﴾ .

جزم البخاري بأن أسلم من بني إسماعيل الطّنيّن ؛ لأنه دلَّ عليه الحديث المخرج هنا ، وهو قول النبي علين لقوم من أسلم يتناضلون « ارموا بني إسماعيل » فهذا قاطع في أنهم من بني إسماعيل ، وأن أسلم كانوا من عرب اليمن ، فهم عدنانيون وليسوا بقحطانيين ، فقول البخاري : « نسبة اليمن إلى إسماعيل » أراد به نسبة بعض أهل اليمن ؛ إذ لا دليل على أن جميع عرب اليمن من ذرية إسماعيل الكينية .

هذا وإن بعض قبائل العرب العدنانية قد نزلوا بسروات اليمن مثل أنمار وختعم وبُجَيْلة فعُدُّوا في اليمانية بالجوار .

وأما سياقة نسبهم ، فالمعروف أنهم من أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معدٌ بن عدنان .

والظاهر أن ذكر حارثة بن عمرو هنا غير جار على المعروف في سياقة النسب ؛ لأن حارثة هو ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس . وهذا نسب قحطاني ، على أن في ذكر بعض الآباء في النسبين العدناني والقحطاني اختلافًا كثيرًا واضطرابًا ؛ ولذلك وقع الخلاف في قبائل كثيرة منهم خزاعة ، والصحيح أنهم عدنانيون . ومنهم قضاعة وفيهم خلاف قوي .

# باب علامات النبوءة في الإسلام

وقع في حديث عمران بن حصين ﷺ قوله [٤: ٣٣٣ ، ٥] : ( فَجُمِعَ لَهَا مِنْ الْكِسَرِ ) .

الكسر - بكسر الكاف وفتح السين - جمع كِشرة - بكسر فسكون - وهي القطعة من الخبزة ، وأصل الكسرة في اللغة : القطعة من الشيء ، ثم غلبت في الاستعمال على القطعة من الخبزة ؛ ولذلك استغني في الحديث عن تقييدها بأنها من الخبز .

١١٦ كتاب المناقب

وقع فيه في حديث أنس ﷺ قوله [ ٤ : ٢٣٣ ، ١٤ ] :

( حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ) .

وهذا تركيب غريب من غرائب الاستعمال الفصيح في العربية ، قد أهمل بيانه صاحب لسان العرب وصاحب القاموس وصاحب تاج العروس وابن الأثير في النهاية وابن مالك في مشكل الجامع الصحيح . وكتب عليه بعض شراح الصحيحين ما لا تطمئن له نفس اللبيب .

والمراد من هذا التركيب بيان اكتفاء جميع الناس بالوضوء حتى لم يحرم منه أحد ، فالمراد الإحاطة والوسع . فالمراد بـ « آخرهم » من جاء آخر القوم رائمًا الوضوء من ذلك الماء ، وهو من أبطأ في المجيء ؛ لأن شأن الأشياء المقدَّرة المضيقة أن يكتفي منها من يتناولها ابتداء وجاء مسرعًا ، وأن من أبطأ لم ينل منها شيمًا أو نال ما لا يغنيه ، وبعكسه الشيء الغزير الذي هو أكثر من حاجة القوم .

فقوله: « توضؤوا من عند آخرهم » ( من ) فيه للابتداء . مجعِل آخر القوم كأنه مبدأ للوضوء ، أي توضأ جميعهم من الماء الذي هو عند آخرهم ، أي أن المتوضئ آخرًا من القوم قد بقي لديه من الماء ما لو رام جميع القوم أن يتوضؤوا منه أيضًا لكفاهم .

فالمراد من هذا التركيب لازم معناه ، وليس المراد صريحه ؛ إذ لا معنى لِتَوَضَّوِ المتوضئين الأولين متوضئين من عند آخرهم ، كيف وهو آخرهم . فالكلام كناية تلويحية رمزية ؛ لأنها اشتملت على كثرة الوسائط مع خفاء . وهي أيضًا غير مراد منها ملزوم المعنى الكنائي بل أريد اللازم فقط ، وبذلك تعين أنه لا يلزم تقدم المعنى الصريح في ظاهره .

وقد توهم بعض الشارحين أن ( من ) هنا بمعنى ( إلى ) وأن كلمة ( عند ) مقحمة . وإنما ألجأهم إلى ذلك عدم استقامة المعنى الصريح وغفلتهم عن كون المقصود الكناية .

ووقع فيه في حديث أنس بن مالك ﷺ [٤: ٢٣٧ ، ٢] :

( ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا ) .

هو جمع : عزلاء ، بالمد . والعزلاء : فم القربة الذي يكون من أسفلها ، ومنه

يستفرغ ما فيها من الماء ، فهو - بفتح العين واللام مكسورة - بوزن فعالي في جمع فعلاء ، مثل : صحاري ، والياء هنا مفتوحة لظهور الفتحة على الياء ، ولا يجوز غير ذلك هنا .

ومعنى « أَرْسَلَت » حلَّت وفتحت ، وأصل الإرسال الإطلاق من الربط ، أي : أزالت وكاء القرب . شبه شدة المطر بانصباب الماء من قرب كثيرة ، وحذف المشبه به ورمز إليه بذكر لازمه ، وهو العزالي ، على طريقة المكنية ، والإرسال ترشيح .

ووقع في حديث أبي هريرة ﷺ [٤: ٢٤٩ ، ٣]:

( سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا)

يعني النبي ﷺ ، ومعنى « قال بيده » : أشار . ولم أرّ من وصف كيفية هذه الإشارة .

وفيه حديث ابن عباس ﷺ [٤: ٢٤٧، ٧]:

﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّه ﴾ .

أي: قال لمسيلمة . ومعنى « لئن أدبرت ليعقرنّك اللّه » : لئن أعرضت عن الإسلام الذي جئت لأجله ليغلبنك اللّه . وقد جاء التركيب على طريقة الاستعارة التمثيلية ؛ إذ شبه الهيئة الحاصلة من إعراضه عن الإسلام بعد اقترابه منه ووشكه عليه ظانًا نفسه ناجيًا ، ثم إيقاع اللّه إياه في يد المسلمين ، بهيئة حمار الوحش حين يعرض للقنّاص فيكاد يقع في سوطه ثم يدبر حين يلوح له الصائد فيرميه الصائد برمحه فيعقره فيحبسه عن السير ويمسكه .

وقد حذف بعض أجزاء المركب الدال على الهيئة المشبه بها كما هو الشأن في التمثيلية غالبًا اكتفاءً بمعظم أجزائه ، وهما الإدبار والعقر ؛ إذ لا إدبار في الحقيقة . والعقر : قطع قائمة من الوحش ، قال تعالى : ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ ﴾ وقال امرؤ القيس : تقول وقد مال الغبيط بنا معًا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل والتشبيه بأحوال حمار الوحش فاش في كلام البلغاء والشعراء ، قال اللَّه تعالى :

﴿ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَق مِن فَسُورَهِ ﴾ . ولما غفل الشارحون عن هذا التمثيل لم يفسروا موقع « ليعقرنك الله » تفسيرًا رشيقًا . وإسناد العقر إلى الله ؛ لأن الله هو المدافع عن دينه ﴿ إِنَ ٱللهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً ﴾ ، وهو كقوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَدُهُ حِسَابَةُ ﴾ .

وقريب من هذا التمثيل المكني قوله تعالى حكاية عن فرعون : ﴿ ثُمَّ أَدَّبَرَ يَسْعَىٰ ﴾ . فهو وجه اختيار فِعْلَىٰ ﴾ ﴿ أَدَّبَرَ ﴾ ، و ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ .

وليس المراد تشبيه مسيلمة بحمار وحش على طريقة الاستعارة المكنية .

وذكر العقر تخييل ؛ إذ لا رشاقة في تشبيهه بذلك على الانفراد . وذلك مما يمنع اعتبار الإفراد في التشبيه ، ويعيّن اعتبار التمثيل كقول التنوخي :

كأنما المريخ والمشتري قدّامَه في شامخ الرفعه منصرف بالليل من دعوة قد أسرجت قُدامه شمعه

إذ لو قيل : شبه المريخ بمنصرف عن دعوة بدون ملاحظة كون المشتري قدامه لما حَسُن ذلك .

# باب سؤال المشركين النبي على أن يريهم آية

وقع فيه حديث معاوية ﷺ [٤: ٢٥٢ ، ٢] :

(عَن النَّبِيِّ عَلِيْقَ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق ... ») إلخ . وأن مالك بن يخامر قال [ ؛ : ٢٥٢ ، ٦] : « قَالَ معاذ بنُ جَبَل وَهُمْ بِالشَّامِ » . يحتمل أن معاذًا قاله من عند نفسه ، يتأول الوصف الذي وصف رسول اللَّه عَلِيْتِهِ به الطائفة . ومراد معاذ بهم أصحاب رسول اللَّه عَلِيْتِهُ الذين كانوا في جنود فتح دمشق ؛ لأنهم كانوا يقاتلون أمة الروم التي هي يومئذ أقوى الأمم وأوفرها حضارة . ويحتمل أن معاذًا سمعه من رسول اللَّه عَلَيْتُهُ على هذا المعنى أيضًا . وقد روى الطبراني ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا .

وقد استبشر معاوية بقول معاذ ، من جهة أن رسول اللَّه لم يخصه بزمن دون آخر لا سيما مع قوله ﷺ [٤: ٢٥٢ ، ٦] : « إلى أن يأتيهم أمر اللَّه وهم على ذلك » ، فإن

كتاب المناقب \_\_\_\_\_\_ كتاب المناقب \_\_\_\_\_

ظاهره أن المراد بأمر الله قيام الساعة ، ولكن رسول الله صلي أبهم هذه الغاية .

\* \* \*

# باب مناقب أي بكر 🐇

وقع فيه رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه قال [٥:٥،٩]:

( « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا ( يعني أبا بكر ) وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ أَفْضَلُ » ) .

وقد انفرد موسى بن إسماعيل بزيادة قوله: «أفضل». ولم يروها وهيب عن أيوب في هذا الحديث، ولا رواها أبو سعيد الخدري في حديثه السابق: «ولكن أخوة الإسلام ومودته». فتعين أنها وَهَم من الراوي؛ لأن الحلة التي ذكرها النبي عليه هي التي اختص بها منه الله سبحانه، كما اتخذ إبراهيم خليلاً، فلا تكون أخوة الإسلام أفضل منها.

وقد روى الترمذي حديث أبي سعيد الخدري من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد بدون زيادة « أفضل » .

وقع فيه حديث مجبَيْر بنِ مُطْعِم عن أبيه ﴿ [٥:٥،٥]:

( أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيلَ امْرَأَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ . قَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِنْ جِعْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ . كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ . قَالَ : « إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ » ) .

فقولها: « إن جئتُ ولم أجدك » ، وأنها تعني به احتمال الموت ، لعل ذلك كان من أجل أنها جاءت رسول اللَّه عَلِيلَةٍ في حال مرضه ، فخافت وفاته عَلِيلَةٍ ، أو من أجل أنها كانت بعيدة المكان ، فلا تستطيع الرجوع إليه إلا بعد زمن طويل يمكن أن يحدث فيه الموت .

وفيه حديث أبي هريرة ﷺ [٥:٧، ١٣] :

( قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ

الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبُوَابِ - يَعْنِي الْجَنَّةَ - : يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ بَابِ الرَّيَانِ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ بَابِ الطَّيْوِ أَنْ بَابِ الرَّيَانِ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ بَابِ الطَّيْوِ اللَّهِ ؟ مِنْ ضَرُورَةٍ . وَقَالَ : هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ مَنْ ضَرُورَةٍ . وَقَالَ : هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ » ) .

لا شك أن المراد بـ « سبيل الله » في قول الرسول عليه : « من أنفق زوجين في سبيل الله » هو الجهاد ؛ ولذلك أخرجه البخاري مختصرًا تحت ترجمة باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد [٤: ٣٢ ، ٥] .

فالمراد بـ « زوجين » : إما مثلان من أيَّ صنف ينفع الناس في الجهاد ، نحو فرسين أو بعيرين أو سيفين أو درعين ، فالزوجان تثنية زوج ، وهو العدد المثنِّي لعدد آخر ، فكل من العددين هو زوج ؛ لأن به صار الفرد زوجًا .

وإما ذكر وأنثى من أصناف الحيوان النافعة في الجهاد للركوب ؛ وهي : الخيل والبغال والحمير والإبل ، وللزاد ؛ مثل : الغنم والبقر ، فقد جاء في حديث رافع ابن خديج : « إنا نرجو أن نلقى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدًى أفنذبح بالقصب » (١) ، فالزوج حينئذ هو الحيوان الذي يزدوج مع الآخر وهما الذكر والأنثى ، كقوله تعالى : ﴿ ثَمَنِيْهَ أَزُورَجُ مِن الضَافِ الْمَنْيَنِ ﴾ الآية .

فأما على الأول فوجه فضل إنفاق المثلين أنه يدلٌ على سخاء المنفق وحبه تقوية عُدَّة المجاهدين ؛ لأن إعطاء شيء واحد يكون بمنزلة اقتصار في امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَجَنِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ ﴾ .

وأما على الثاني فلأن إنفاق الزوجين فيه قضاء حق الإعانة بأسباب القتال بالركوب وتناسل المراكب ، وبأسباب القوت في الجهاد ؛ لأن بعض الإناث من الزوجين ينتفع أيضًا بشرب لبنها .

ومن العلماء من فسر إنفاق الزوجين بتكرير الإنفاق في سبيل الله ، وهو خطأ ؛ لأن كلمة ﴿ زَوْجَيِّنِ ﴾ صريحة في أنها مفعول به وليست مفعولًا مطلقًا ، بخلاف نحو قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ أَرْجِعِ ٱلْمِصَرَ كَرِّنَيِّنِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( ٤ : ١٤٠ ، ٣٠ ) دار صادر للطباعة والنشر – بيروت .

وقوله : « فمن كان من أهل الصلاة » إلخ ، تفصيل قصد منه بيان فضيلة من يُدعى من جميع أبواب الجنة لأجل إنفاق زوجين في سبيل اللَّه .

وقوله : « ومن كان من أهل الجهاد » ، أي : من أهل المقاتلة بنفسه .

ووقع في حديث عروة عن عائشة سَيْظِيّها ذكر أمر سقيفة بني ساعدة فقال [٥٠٨٠]: ( فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ : وَاللّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَيْظِيّ ... وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَللّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَوْلُهُمْ ) .

إنما حلف عمر على اعتقاد أنَّ الرسول لا يموت حتى يشهد على جميع أمته لقوله: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ .

وقوله: « فليقطعن أيدي رجال » يعني المنافقين ؛ لأن عمر علم أن المنافقين قد تحفَّزوا عند موت النبي لإثارة البغي والفتنة ، وجزاء ذلك هو قطع الأيدي والأرجل.

ومن هؤلاء المنافقين المنافقون من الأعراب الذين أوقدوا نار حرب الردة ، وقال عروة [٥: ٨ ، ١٣] :

( فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ ) .

إن الذي دعا أبا بكر إلى إسكات عمر هو خيفة أن يصدر من عمر من الإغلاظ في القول للأنصار ما يُهيج غَضَبَهُم إذ كانت في عمر حِدَّة في القول ، وكان عمر يومئذ في حال حيرة وجزع من وفاة رسول اللَّه عَلَيْهِ ، فخاف أبو بكر أن يصدر من عمر ما يُبعد سبيل الوفاق ، وقد وفق اللَّه أبا بكر للسداد فحصل بكلامه إجماع الأمة .

# باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان

وقع في حديث عمرو بن ميمون عن مقتل عمر وبيعة عثمان قول عمر بن الخطاب لعبد الله ابنه [٥: ٢٠: ١٨]:

( انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلامَ ، وَلا تَقُلْ :

كتاب المناقب

أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ) إلخ .

أراد عمر أن يتجنب ما من شأنه أن يحمل عائشة على إجابة مطلبه مما يخالطه ضرب من الإلجاء يخالط طيب نفسها ؛ إذ لعلّ ذكر الوصف بأمير المؤمنين يعرِّض بحقٌّ له على سائر المؤمنين في إجابة رغبته وفاءً بحق الطاعة والبرِّ ، ثم زاد فقال : « فإني لست اليومَ للمؤمنين أميرًا » ؛ أي لأنه صار غير قادر على أن يدير شؤون الأمة ، فاختلُّ منه شرط الإمارة اختلالًا لا يرجى عوده بعدُ .

ولعله قصَد إبلاغ مقالته تلك إلى عائشة حتى يزيدها طوعًا في الجواب عما سأله منها ؛ ولكن قد بقى له من حق إمارة المؤمنين ما يبقى للمشرف على الموت من الحق في الأمور كلها وهو حقُّ الوصية . فعمر رأى أن الحالة التي بلغت به قد عطلت أن يدير أمور الأمة ، وإنما بقى له حق الوصية في أمر الخلافة ؛ ولذلك لما قيل له [٥: ٢١ . ٨] : « أوص ... استخلف » لم يقل لهم : إنى لست اليوم للمؤمنين أميرًا ، ولكنه أوصى وأجمعت كلمة أهل العقد والحلِّ على تنفيذ وصيته في ذلك .

ووقع في ذلك الحديث قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان [٥: ٢٢ ، ٥] : « أَيُّكُمَا يَتَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الْأُمْرِ فَنَجْعَلَهُ إِلَيْهِ » .

فالإشارة بقوله: « من هذا الأمر » إلى الخلافة.

والضمير في قوله ف « نجعله » راجع إلى تعيين الخليفة ، ففي الضمير استخدام قريب ، والمعنى : أن الذي يتبرأ من الولاية ، يعني أحد الرجلين الباقيين للخلافة . والضمير في قوله : « أفتجعلونه إليَّ » راجع لتعيين الخليفة تبعًا لضمير « فنجعله إليه» ، والمعنى : أتجعلون التعيين إليَّ ، أي أنه يعيِّن أحدهما لظهور أنه لا يعيِّن نفسه .

باب مناقب عمار وحذيفة

وقع فيه قول أبي الدرداء [٥: ٣١، ١٥] :

﴿ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ ﴾ .

فقد أضاف لفظ الفم إلى ياء المتكلم ومع ذلك أجراه على الإعراب بالياء إعراب

كتاب المناقب \_\_\_\_\_\_كتاب المناقب

الأسماء السُّتَّة وإنما تعرب كذلك إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم. فالوجه أن يقول: من فيه إلى فمى .

وهذا الاستعمال الذي جاء هنا خاص بلفظ الفم من بين الأسماء الستة ، فالعرب إذا أضافوه إلى ياء المتكلم ربما أبقوه في حال الجرِّ على الإعراب بالياء النائبة عن الكسرة تطلبًا لحصول التخفيف بإدغام ياء الإعراب في ياء التكلم . قال الفرزدق : على حِلفة لا أشتمُ الدَّهر مسلمًا ولا خارجًا من فِيَّ زُور كلام

ومن كلام العرب: كلَّمتُه فَاهُ إلى فِيَّ ؛ ولذلك لم يستعملوه مرفوعًا بالواو ومنصوبًا بالألف حال الإضافة إلى ياء المتكلم، فلم يقولوا: نطق فُويَ ولا فتحْتُ فَايَ، فدلَّنا ذلك على أنهم ما قصدوا من الجمع بين الإضافة إلى ياء المتكلم وبين إعراب الأسماء الستَّة إلا التخفيف في حالة الجرِّ خاصة.

ومن أحسن مواقع هذا الاستعمال وقوعه في المزاوجة مع مثله المعرب بالحروف في نحو قولهم: كلمتُه فاهُ إلى فِيَّ ، فإن العرب تراعي المزاوجة في إخراج الكلمات عن موازينها المألوفة لأجل اقترانها بنظير في الوزن ، كما ورد في قول النبي على لوفد عبد القيس [١: ٣٠ ، ١٠] ، [٨: ٥٠ ، ١٠]: « مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامي » فجمع ( النادم ) على ( ندامي ) ، وإنما بجمعُه : نُدَّم ؛ لأجل مزاوجته مع قوله : خزايا . وكذا قول الشاعر :

هتَّاك أَخْبِيةٍ وَلاَّجُ أَبُوبة يخالط البرُّ منه الجِدُّ واللينا

فجمع ( بابًا ) على ( أبوبة ) ، وإنما يجمع على ( أبواب ) ؛ لأنه زاوج قوله : ( أخبية ) ، ولذلك فمن أحسن استعمال الفم هذا الاستعمال وقوعه مع مماثل مجرور ، كما ورد في قول أبي الدرداء : « من فيه إلى فيّ » وقد أسكِتَ النحاة عن بيان هذا الاستعمال . وزعم الرضيّ أن الياء الأولى في مثل هذا عوض عن الميم المحذوفة ، وهو من تحكماته العارية عن الدليل ، على أنه لم يعتذر عن حالتي الرفع والنصب .

# باب حديث زيد بن عمرو بن نُفَيْل

وقع فيما حدَّث ابن عمر ﷺ [٥: ٥٠ ، ١٠] :

<sup>﴿</sup> أَنَّ زَ ۚ ۚ ۚ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عِنِ الدِّينِ ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ

الْيَهُودِ . فَقَالَ لَهُ : لا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ . ثُمَّ لقِيَ عَالِمًا مِنْ النَّصَارَى ، فَقَالَ لَـهُ : لاَ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ) .

لا شك أن عبد الله بن عمر تلقى ذلك ممن يأثره عن زيد بن عمرو بن نُفَيل ، فإن زيدًا كان صهرًا لعمر بن الخطاب ؛ إذ كانت ابنةُ زيد تحت عمر بن الخطاب ، فإذا صح الخبر عن هذين العالمين اليهودي والنصراني فلا أحسب المراد بذلك إلا أن كل دين من دينيهما كان من أصوله رموز لا تفهم يتلقّاها أتباعه ساذَجًا دون تفهم .

ولعله كان من أصل اليهود الاعتراف بأن الله غاضب عليهم ، وأن سلب ملكهم ، وسبيهم ، وإخراجهم من الأرض المقدسة ، كل ذلك من آثار غضب الله عليهم ، وأن من يريد الدخول في دينهم يجب عليه أن يعترف بنصيب من غضب الله ليكون ذلك داعيًا إياه للسعي في التوبة والاستغفار وطلب الرضى من الله إلى يوم الخلاص الذي يرعمونه .

ولعل من أصل النصرانية أيامئذ اعتقاد أن الله لعَنَ الإنسان لأجل خطيئة آدم النَّكِينَ . وفي سفر التكوين إيذان بلعنة الأرض من أجل وجود آدم بها ، فجعله سبب لعنة . ويزعم النصارى اليوم أن عيسى النَّكِينَ فدّى النوع بنفسه ، فصُلِب لخلاص الخطيئة المكتوبة على الإنسان .

وحين قال زيد لكل واحد منهما: « فهل تدلُّني على غيره ؟ » قال له كلاهما: « ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا » فهو ضرب من ضروب اختلال العقيدة واضطرابها ، كما قدمنا في قول اليهود: « إن جبريل عدوهم » فكلا الحبرين أشار على زيد ؛ إذ أبى التزام دينه أن يكون حنيفًا ، كأنهما يريان أن معاملة الله أتباع الأديان السماوية تختلف باختلاف ما يلتزمه معتنقو الدين ، وأنه لا يتعين الحق في واحد .

وهذا يشبه مذهب المصوبة في العقائد الإسلامية ، وممن نُسب إليه العنبريُّ .

ولعل ذلك لأن اليهوديَّ يرى اليهودية متعينة على بني إسرائيل واختيارية لغيرهم ، والنصراني يرى دين المسيح متعينًا على اليهود والذين اتبعوه ، واختياريًّا لغيرهم ؛ فلذلك أرشده كلاهما إلى اتباع الحنيفية إن شاء ، ليخرج من الشرك إلى التوحيد ، بناء على أنه لما لم يجئه رسول فهو مخير في اتباع أي أديان الحق شاء .

#### باب بنيان الكعبة

فيه حديث جابر بن عبد اللَّه ١١٥ و ١٥ ، ١٩ :

( لَمَّا بُنِيَت الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ عَلِيْ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلانِ الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيُ عَلِيْ فَعَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيُ عَلِيْ إِذَارِكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ لِلنَّبِيِ عَلِيْ إِذَارِكَ عَلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : « إِذَارِي إِذَارِي » فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ ) .

أراد: فخرَّ إلى الأرض كالمغمى عليه ، بدليل قوله عقبه: « ثم أفاق » . وكان ذلك الإغماء حفظًا إلهيًّا . وأُلهم محمد ﷺ عند الإفاقة إلى أن سببه هو انكشاف العورة ، فلذلك قال : « إزاري إزاري » .

ويحتمل أنه أخذ بإشارة عمّه ، استحياء من عمّه فعرض له عارض استحياء من انكشاف عورته حتى أغمي عليه من شدة الخجل ؛ فلذلك قال : « إزاري إزاري » ليعلم عمّه أن ما عرض له كان من الحياء ، فلا يعيد عليه الأمر بجعل إزاره على رقبته .

وعلى كلا الاحتمالين فقد حصل الحفظ الإلهي من انكشاف العورة. وذلك وإن لم يكن في الجاهلية نقيصة ولا كان يومئذ شُرِع ، فإن الله حفظه منه ، كيلا يراه أحد على تلك الحالة التي هي ليست أكمل أحوال أهل المروءة ، حتى لا يرمقه أحد من قومه بعد بعثته بما يذكّره ذلك المنظر الأدنى ، لا سيما وأنه سيكون كشف العورة محرّمًا في الدين الذي سيبعث به ، فلا يقول أحد من أعدائه : إنه قد كان كشف عورته يوم كذا ، ولا يجد أحد من أتباعه ممن شهده يومئذ في نفسه بعد إسلامه مخيلة ذلك المشهد .

وقد ظهر من هذا أن الإغماء اعتراه بمجرد وضع إزاره على رقبته قبل أن يراه أحد واللَّه أعلم .

# باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من الشركين بمكة

فيه قول سعيد بن جبير [٥: ٥٧ ، ١٦] :

(أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا ؟:

﴿ وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ ، ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ الْمُتَعَجِّدًا ﴾ ... فَقَالَ : لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّة : فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ اللَّهِ عَرَّمَ اللَّهُ : ﴿ إِلَّا النَّفْسَ حَرَّمَ اللَّهُ ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ الآية ، فَهَذِهِ لأُولِيكَ . وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ : إِلَّا مَنْ نَدِمَ ) .

وقع سهو للراوي في ذكر الآية الأولى ؛ إذ قال : ﴿ وَلَا تَقَنَّلُواْ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ ، فإن هذه الآية من سورة الإسراء وبعدها : ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا ﴾ إلخ . وهي ليست المسؤول عنها إذ لا تعارض بينها وبين آية النساء ، إذ ليس في آية الإسراء ذكر التوبة وإنما الآية المسؤول عنها هي قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الآية ، فهي التي ذكرت التوبة بعدها في قوله : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ ؛ ولذلك قال ابن عباس : « لما أنزلت التي في الفرقان » .

ومعنى قول المشركين: « فقد قتلنا » أنهم قصدوا إفحام رسول اللَّه ﷺ حتى يكفَّ عن دعوتهم إلى الإسلام ، فقصدوا أنه على حسب ما أنزل عليه هنا لا تكون لهم فائدة في الإسلام ؛ إذ قد وجب عليهم الخلود بما أتوه من الشرك والجرائم في الجاهلية .

ومن هنا يظهر وجه ذكر هذا الخبر في « ما لقي النبي عليه من المشركين » ، أي من الأذى والتكذيب وقصد الإفحام .

ومعنى تأويل ابن عباس أنه جعل قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ أنه من تاب عن الشرك وما معه بالدخول في الإسلام ، فيكون ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ استثناء من مجموع الجمل المذكورة قبله . وتأوَّله ابن عباس بأنه راجع إلى المجموع لا إلى الجميع ، أي ليس الاستثناء راجعًا إلى كل جملة على حدة .

وقصده من ذلك أن يكون الأهم هو التوبة من الشرك ، وأن ما ذكر معه من الفواحش إنما هو لتشويه حال الذين يدعون مع الله إلهًا آخر .

وهذا التأويل الذي نقله ابن مجبَيْر عن ابن عباس تأويل بعيد ؛ لأنه خلاف المعروف في استعمال الاستثناء الوارد بعد الجمل ؛ إذ هو يرجع إلى جميعها ، أي إلى مدلول كل جملة منها .

على أن ذكر هذه الأمور كلها لا يظهر ، إلا أن كل واحد منها مقصود بالذم ومرفوع بالتوبة .

والذي دعا ابن عباس إلى هذا التأويل هو حمله آية قتل النفس التي في سورة النساء على ظاهرها ، وجعلها أصلًا في عدم قبول توبة قاتل النفس فألجأه ذلك إلى تأويل ما يعارضها ، وهو قول شاذ ؛ إذ هو غير جار على إجماع المسلمين من قبول التوبة في سائر المعاصى .

وإذا كان ابن عباس يجعل التوبة التي في آية الفرقان مرادًا منها التوبة من الشرك ، ويمنع أن تقبل التوبة من قتل النفس ، لزم أن يكون الشرك أحسن حالًا من المعصية مع الإسلام ؛ ولذلك أنكره مجاهد فقال : « إلا من ندم » .

#### باب إسلام سعيد بن زيد الله

فيه قول سعيد بن زيد [٥: ٦٠ ، ١٢] :

( وَلَوْ أَنَّ أُحدًا ارْفَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يرفضَّ ) .

أي لم يكن ارفضاضه ، أي انقلاعه من مكانه واندكاكه عجبًا ؛ لأنه حقيق به . ففي الكلام إيجاز ، حيث ذكر علة الجواب وجعلها دليلًا عليه ؛ إذ ليس جواب ( لو ) هنا هو كون أُحد حقيقًا بأن يرفضٌ ، ضرورة أن شرط ( لو ) هو أنه ارفضٌ فلا يكون جوائها أنَّه حقيق بأن يرفضٌ ؛ لأنه يقال : هو حقيق بكذا ، أي : جدير بأن يقع فلا يكون فيما قد وقع ، ألا ترى قول الأعشى :

وإن امرأ أسرى إليكِ ودونه من الأرض مَوْمَاءَ وبيداء سَمْلق لحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المُعَانَ مُوفق

ووقع في رواية أبي ذرِّ الهروي الاقتصار على قوله: «لكان » دون قوله: « محقوقًا أن يرفضٌ » فيكون من الحذف اقتصارًا بدون دليل ، فيقدَّر بما يفرضه السامع لعظم المقام ؛ أو أراد بالفعل الماضي الواقع شرطًا له (لو) معنى المستقبل على خلاف الشائع في (لو) بقرينة المقام كقول توبة بن الحمير:

ولو أن ليلي الأحيلية سلمت عليّ ودوني جندل وصفائح

و (كان) تامة ، وفاعلها المصدر المأخوذ من قوله : « ارفضٌ » ، أي لو كان يرفضُ الجبل لحصل الارفضاض . والكلام جار على المبالغة كقول أبيّ بن سُلمي من الحماسة :

فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يَطِرْ

باب هجرة الحبشة

وقع فيه قول عثمان [٤: ٦٣، ٦٦] : ( وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ) .

وهو يريد الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة ؛ لأنه لم يهاجر غيرهما . فوصفهما به « الأوليين » باعتبار أن كل هجرة منهما قد كان هاجرها فريق من أصحاب رسول الله عليه سبق بعضهم بعضًا ، فكان عثمان من الذين سبقوا في كلتا الهجرتين ، فالوصف به « الأوليين » راجع إلى هجرتيه باعتبار وصفهما الراجع إلى اعتبار هجرة كل مهاجر بمنزلة هجرة مستقلة .

# باب المعراج

وقع في حديث مالك بن صعصعة ﷺ [٥: ٦٨ ، ٦] :

( فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى ، قَالَ : هَذَا مُوسَى ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى ، فقِيلَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ) .

كلمة (غلام) عربية ، فليست من كلام موسى بل هي معبرة عن مرادفها من العبرانية ، أو عن المعنى الذي هو قائم بروح موسى الطفي الدال على معنى الشباب وإقبال العمر ، فيكون ذلك بمعنى فتى ، أو بمعنى زعيم . وهو من استعمالات لفظ (غلام) في العربية أيضًا .

قال رُشيد العنزي:

باتوا نيامًا وابن هند لم ينم وقالت ليلي الأخيلية تمدح الحجاج :

شفاها من الداء العضال الذي بها

فقال لها الحجاج: قولى: همام.

غلام إذا هزَّ القناة سقًاها

بات يقاسيها غلام كالزَّلم

# باب هجرة النبي علية

فيه حديث عائشة رَعِيْقِهَا [٥: ٧٧: ١٩]:

( فَطَفِقَ مَن جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْقِ يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْقٍ فَأَقْــبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ ) .

تعني رَحِيْجُهُمَا أَن الذين جاؤوا من الأنصار كانوا ممن لم يَرَ رسول اللَّه من قبل ، أي ليسوا من أهل العقبتين ، وأن المهاجرين لم يقدم منهم أحد . وذلك أن دخول رسول اللَّه عَلِيْهُمَ كان على حين غفلة ، وكان نزوله بقُباء بعيدًا عن المدينة التي هي مأوى أهل العقبتين ، والمهاجرين .

ويظهر أن تحيتهم أبا بكر لم يكن يصحبها كلام يدل على أنهم يحسبونه الرسول ؟ لأنهم لو صدر منهم ما يقتضي ذلك لنفاه أبو بكر . ولعلَّ أبا بكر شه لم يدلَّهم على رسول اللَّه على من أول ساعة قصدًا لإراحة رسول اللَّه على من تعب السفر .

ووقع في حديث أنس بن مالك ﷺ في ذكر سراقة [ ٥ : ٧٩ ، ١٨ ] : ( وَكَانَ آخِر النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ ) .

فالمسلحة - بفتح الميم وفتح اللام - اسم لمحلِّ السلاح ، أي المحل الذي يقيمه أهل السلاح للحراسة ، وجمعه : المسالح ، أطلق على سراقة اسم المسلحة للمبالغة ، كما يقال : هو مأوى لقومه ، وهو مستودع سرِّ القبيلة .

\* \*

ووقع في حديث ابن عمر ﷺ [٥: ٨١ : ] :

( كَانَ ( عمر ﷺ ) فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فِي أَرْبَعَةٍ ) .

فكلمة (في) هنا للتكرير. وهي التي تستعمل في الحساب بمعنى الضرب. فأراد أنه فرض لهم أربعة آلاف لكل واحد منهم أربعة ؛ لئلا يظن السامع أنه جعل أربعة آلاف بين جميع المهاجرين.

وقع فيه قول أبي عثمان النهدي [ ٥ : ٨١ ، ٢٠ ] :

( سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا قِيلَ لَهُ : هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ يَغْضَبُ ) .

وجه غضبه أن ذلك مخالف للواقع وأنه يمدح بما فيه تنقيص لأبيه ؛ إذ لا يكون تأخر الهجرة إلا عن فتور في المبادرة إلى عمل من الخير عظيم . والواقع أن هجرتهما كانت في يوم واحد ، وإنما تأخر لقاؤه النبي على الله . وهذه المبايعة هي التي كان النبي على المحذها على المسلمين بعد أن هاجر . وهي غير بيعة الرضوان فإن المبايعة تكررت .

ووقع في حديث البراء بن عازب ﴿ عن أَبِي بكر ﴿ [ ٥ : ٨٢ ، ١٠ ] : ( فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ يُرِيدُ مِنَ الصَّحْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا . فَسَأَلْتُهُ : لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ فَقَالَ : أَنَا لِفُلانِ ﴾ .

إنما سأله أبو بكر حشية أن يكون لبعض أهل مكة ممن يُرَاح بغنمه قُربها ، فلعله يَتَطَالِمُ في طريقه فيعرف أهل مكة أمر رسول اللَّه ﷺ فإذا وجده كذلك لا يطيل معه الكلام حتى لا يرى من شأنهما .

وقد ورد في هذا الحديث في باب علامات النبوءة [٤: ٢٤٥، ٢١٥]: « فقال لرجل من أهل المدينة » وذلك من أهل المدينة أو مكة » . وجزم في رواية مسلم : « لرجل من أهل المدينة » وذلك أظهر لاطمئنان أبي بكر ،

ووقع في حديث عائشة تَعَلِيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ )

الشاعر هو أبو بكر ، واسمه شداد بن الأسود بن شعوب - بضم الشين المعجمة - الليثي الكناني .

أراد أن الذين رُدموا بقليب بدر كانوا ممن يطعم الأضياف في الجفان المصنوعة من شجر الشِّيزى مزَيَّنة تلك الجفان بأسنمة الجُزُر ، وكانوا ممَّن تُغنِّيهم القيان وتحضرهم الندامى ، وأن بموتهم قد ذهبت تلك المكارم فكأنها دفنت معهم ، فشبه ذهابها وانقطاعها بموت أهلها على طريقة المكنية ، ورمز إليه بالدفن في القليب ؛ إذ الدفن من لوازم الموت . وخص قليب بدر للإشارة إلى أن سبب انقطاعها هو موت أولئك الذين ردموا بالقليب . ومن هذا المعنى قول الشيخ محمود قبادو الشريف في رثاء الشيخ جدِّي :

وَارَوْا عَلُوما يَنَادِي مِن يَؤْرِخُهَا وَدَائِع العَلَم فِي قَبْرِ ابن عَاشُور

وقوله: « يخبرنا الرسول » استعمل وصف الرسول على وجه التهكم بقرينة قوله: « وكيف حياة أصداء وهام » .

فإنَّ الاستفهام إنكاري ، فهو كالتهكم الذي حكاه القرآن عن كفار قريش : ﴿ وَقَالُواْ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ .

ب سعبد الخدري الله معمد الخدري

ووقع في حديث أبي سعيد الخدري ﴿ وَهُ ١٥ : ٨٥ ، ١٦] : ﴿ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنِ الْهِجْرَةِ . فَقَالَ : وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَتَحْلُبُهَا لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » .

قوله: « شأنها شديد » أي لأنها مفارقة الأهل والديار وسكنى البلد . والأعراب لا يطيقون ذلك .

وقوله : « فتحلبها يوم ورودها » أي تحلبها للفقراء والمساكين والضعفاء يوم نوبة شُربها . وقد كانوا اعتادوا أن يجتمع الفقراء لأمثال هذه المواضع مثل يوم شرب

الإبل ويوم صرام الثمار من النخل. وفي القرآن: ﴿ فَانَطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ أَنَطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ أَنَا لَكُنَمُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ ، وكان أهل الشح لا يسمحون ببذل ذلك للفقراء ؟ ولذلك سأل رسول الله عَلِيلَةٍ : « أهو ممن يجود بذلك أم يشحُّ ؟ » .

والبحار جمع بَحْرَة - بفتح الباء وسكون الحاء - وهي الأرض المنخفضة . والمراد بها هنا حَرَّتا المدينة . وإنما جمعها مع أن للمدينة حرَّتين إطلاقًا لاسم الجمع على المثنى . مثل قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً ﴾ . وليس هو جمع بحر ؟ إذ ليس بين المدينة وبين منازل الأعراب بحر . والمدينة يثرب تسمّى البَحْرَة لوقوعها في بَحْرة كما جاء في حديث طويل ذكر في تفسير آل عمران [٢:٠٥،٥] ، وفي اللباس (١) والأدب والطب [٨:٧٥،٦] ، [٧:١٥٩،٠] : قول سعد بن عبادة للنبي عَلَيْ في الاعتذار عن عبد الله بن أبَيٌّ بن سلول : « لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوِّجوه ويعصّبوه » إلخ .

وتسمى البُحَيرة بالتصغير كما ورد في رواية في حديث سعد بن عبادة المتقدم . وفي كتب السيرة في ذكر خبر الهجرة أن بني سالم قالوا للنبي ﷺ : « أقم عندنا في العزة والمنعة ، كان الرجل من العرب يدخل هذه البُحيْرة خائفًا فيَلجَأ إلينا » . ونظير ذلك تسمية مكة بـ « الوادي » لوقوعها في وادٍ بين جبلين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بحثنا في كتاب اللباس فلم نجد له أثرًا .

# كتاب المغازي

# باب قول الله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾

فيه حديث ابن مسعود أن المقداد بن الأسود [٥: ٩٣ ، ٧] :

﴿ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ ﴾ إلخ .

محل مطابقة الحديث لترجمة الباب أن ذلك الدعاء على المشركين هو الاستغاثة التي قال اللَّه تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ الآية . وكان ذلك في يوم بدر كما صرح به في رواية سفيان عن طارق بن شهاب من كتاب التفسير (١) .

# باب قتل أي جهل

فيه قول علي بن أبي طالب ﷺ [٥: ٩٥، ١٢] :

( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ ) .

يحمل على أنه سمع ذلك من النبي ﷺ ؛ لأن مثل هذا لا يقال من قِبَل الرأي ، ومع ذلك فالمراد الخصومة على القتل في سبيل الله ؛ لأن وقعة بدر هي أول جهاد في الإسلام ، ولعلَّ عليًّا كان أول من بارز يومئذ .

وأما الخصومة في الدين فقد كانت من قبل ذلك بسنين مثل ما عذب بلال وعمار وما فتن أبو بكر والسابقون إلى الإسلام . وأما قوله تعالى : « هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ » فالمراد بالخصومة فيها المبارزة يوم بدر لا خصومة يَوم الحساب .

باب

هذا الباب في أحاديث لها مساس بقصة بدر .

<sup>(</sup>١) هذه الرواية في كتاب المغازي ( ٩٣/٥ ، ٥ ) .

وقع فیه حدیث أبي هریرة في قتل المشركین خبیبًا [٥: ١٠١، ١٥]: ( قَالَ لَهُمْ خُبَیْبٌ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَیْنِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ ) .

يعني أن خبيبًا كان آيسًا من حدثان ما يصرف المشركين عن قتله بعد أن أزمعوه وخرجوا به من الحرم لذلك ، فلم يكن يرجو من الزيادة في الصلاة ورود نجدة تنقذه ، فلا يقال : إنه كان عليه أن يزيد في الصلاة لعلَّه يحدث له ما ينقذه .

وقوله: « لولا أن تظنوا أن ما بي جزع ... » إلخ ، هو مقصد ديني أيضًا ؛ لئلا يؤثر عن أحد المسلمين الجزع من الموت فيفسد على المسلمين سمعتهم التي عرفوا بها بين المشركين من الشجاعة وصدق اللقاء ورباطة الجأش . وذلك مما يلقي الرعب في قلوب أعدائهم عند لقائهم ، وقد قال رسول الله عليه إلى المادة مع أن في التطويل استبقاء الحياة . فحصل من مجموع الأمرين عدوله عن تطويل الصلاة مع أن في التطويل استبقاء الحياة .

وفي فعل خبيب ما يستروح به لقول ابن القاسم من أصحاب مالك : إن القاتل لا يجبر على أن يعطي مالًا لأولياء المقتول إذا رضُوا بالصلح وقبول المال .

#### [14:107:0]

قال الشراح: هو كالفصل لما قبله ، وهو « باب شهود الملائكة بدرًا » ، ولكن الظاهر أن البخاري ترك هذا الباب بلا ترجمة ؛ لأنه قصد منه تخريج الأخبار الدالة على إحصاء أهل بدر ليكون مقدمة لجريدة أسمائهم الواردة بعد ذلك .

وقع فيه قول عروة [٥: ١٠٤ . ١٠] :

(أن رسول الله على سأل الزبير العَنزَة التي طعن بها في عين عبيدة بن سعيد). هذه هي العنزة التي كانت توضع بين يدي النبي على إذا صلى في المصلَّى أو في السفر، ولعل سؤال رسول الله الزبير إياها أنها صارت غير صالحة للقتال فاتخذها سترة ؛ لغلا يعطل عنزة أو رمحًا صالحًا للاستعمال في الحرب، ولأجل أنها كانت توضع بين يديه استردها الخلفاء من بعده ؛ لأنها صارت من أدوات وليِّ أمر المسلمين، وتبرُّكا بأثر يبوي، وأثر من آثار الجهاد ومن آثار يوم بدر، وهو يوم الفرقان، ففيها تذكير بأيام الله

كتاب المغازي \_\_\_\_\_\_كتاب المغازي \_\_\_\_\_

ونعمته ، وعبر عظيمة من الاعتبار بنصره ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّكُم ٱللَّهِ ﴾ .

وقع فيه حديث الرُّبيِّع بنتُ مُعَوِّذ [٥: ١٠٥ ، ٢] :

( دَخَلَ عَلَيَّ النِّبِيِّ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُويْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَجُويْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ وَفِينَا نَبِيِّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : « لا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ » ) .

قال الشراح: كره منها نسبة معرفة الغيب إلى المخلوق.

وأقول: الظاهر أن النهي قصد منه أن لا يدخل الجدُّ وأمور الدين في أثناء اللَّهو بقرينة قوله لها: « لا تَقُولِي هَكَذَا » أو « لا تَقُولِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ » ولم يقتصر على قوله: « لا تَقُولِي هَكَذَا ».

ووقع فيه حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن أبي مسعود الأنصاري قوله [٠: ١٠٧ : ١٠] :

( لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَل فَصَلَّى ) .

ضبطت التاء من « عَلِمْتُ » بضمة في نسخ حمس مغربية معتمدة منسوخ بعضها عن نسخة فيها خط أبي علي الصدفي بأنه سمعه منه علي بن سعادة ، وفي طالع إحداها أنها من رواية أبي علي الصدفي عن أبي الوليد الباجي ، فيكون تأكيدًا للخبر وتثبتًا في نقله . وقد ضبطه سائر الشارحين هنا بفتح التاء مقتصرين على الفتح ، وهو الموافق لرواية مالك عن ابن شهاب هذا الحديث .

ومن العجيب عدم اطلاع شراح الصحيح على هذه الرواية .

ووقع في حديث عمرو بن عوف [ه: ١٠٨ : ١٦] : ( وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُـوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْن ) .

لم يبيُّنوا وجه وقوع ضمير الفصل في قوله : « هُوَ صَالَحَ » ، والذي يظهر أن هذا

الفصل لكراهية توالي فعلين ؛ وهما (كَانَ وَ صَالَحَ ) ، وهو استعمال عربي فصيح كقوله في حديث خبيب المتقدم : (وكان خبيب هُو قَتَلَ الحَارِثَ بن عامرٍ يوم بدر).

ووقع فيه قول سعيد بن المسيب [٥: ١١٠، ١١] :

( وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الْأُولَى - يَعْنِي مَقْتَلَ عُتْمَانَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا ) . فالظاهر أن العناية من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري أو من كلام سعيد بن المسيب سه .

والمراد بمقتل عثمان تلك الحادثة الشنيعة لا قُدِّس من أثاروها ، ثم ما تسلسل عقبها من الحوادث ، مثل وقعة الجمل ، ووقعة صفِّين ، وخروج الحرورية ، ومقتل علي ﷺ ، وتنازل الحسن ﷺ ، وبذلك انتهت الفتن فلم يبق من أصحاب بدر حينئذ أحد .

وقد تحيَّر الشراح هنا وتوهموا الوَهَم في الراوي ، وأنه غلط أن يقول : مقتل الحسين ، وهذا وهَم من الشراح ؛ لأن فتنة الحسين لم يشهدها أحد من أهل بدر فكيف يضعُّ وصفها بالأولى ، وبأنها تسببت في فناء أهل بدر .

ثم إن مراد سعيد بن المسيَّب في حديثه من كان من أهل بدر أو من أهل أحد أو من أهل أحد أو من أهل الحديبية بالمدينة ؛ لأنه اقتصر على ذكر فتن ثلاث خرج لأجلها أهل المدينة للقتال . فلا يرد عليه أن بعض أهل بدر توفي في مدة خلافة معاوية مثل الأرقم بن أبي الأرقم وجبر بن عتيك وحارثة بن النعمان ، رضي اللَّه عن أصحاب رسول اللَّه على الله ع

# باب غزوة أحد

وقع فيه حديث عقبة بن عامر [٥: ١٢٠ ، ١٦] :

( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَتْلَى أُحدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ) .

معنى توديعه الأموات أنه يودِّع أجسادهم ، فإن رسول اللَّه ﷺ كان يأنس برؤية قبور أصحابه ، كما كان يتمنَّى أن يرى من يجيء بعده من أمته ، كما ورد في

حديث الموطأ . فلما قرب انتقاله ذهب فصلَّى عليهم وودَّعهم جميعًا ، فأما أرواحهم فتلتقي مع رسول اللَّه عَلِيلِيم كما قال بلال : « غدًا نَلْقَى الأَحِبَّة محمدًا وصحبَه » . واللَّه أعلم .

# باب ﴿ إِذْ هَمَّت ظَاآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا ﴾

وقع فيه قول جابر بن عبد اللَّه ﴿ إِنَّا ١٥، ١٢٣، ١٥] :

( فقال : اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ ) .

وقوله [ه: ١٢٣ ، ١٧] : ﴿ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ﴾ .

البيدر للتمر كالأندر للقمح ، كما في « المشارق » ، وهو خاص بالتمر .

وقد غفل في « النهاية » عن تفسيره ، وفسَّره الجوهري في « الصحاح » بما فيه إبهام أو قصور . وتبعه صاحب « اللسان » وصاحب « القاموس » . وأهمله الشراح هنا ، وهو – بفتح الباء المُوحدة وفتح الدال . وقوله : « فَبَيْدر » فعل أمر مشتق من اسم جامد وهو البيدر . يقال : بَيْدر تمره ، إذا جمعه في البيدر .

فيه قول سعد بن أبي وقاص ﷺ [٥: ١٢٤، ٩] :

( جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أَحُدٍ ) ، يعني قوله له : « ارم فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي » .

ومقصد سعد : أن رسول اللَّه عَلِيلَ انتهى في إكرامه إلى هذا الحدِّ ؛ وذلك لأن التفدية في كلام العرب دليل على معزة المفدى ، فأدناها أن يقول : فديتك . وإذا زاد قال : فداك أبي . وأعلاها أن يقول : فداك أبي وأمي .

# باب غزوة الرجيع

وقع فيه حديث عزم رسول اللَّه ﷺ على الهجرة قولُ أبي بكر ﷺ [٥:١٣٦،١]: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّحْبَةَ » ) .

فلفظ « الصحبةَ » الأول منصوب على الإغراء بفعل محذوف كثير حذفه حيث لا عطف ولا تكرار ، أي ارعَ الصحبة التي لي .

ولفظ « الصحبةُ » الثاني الواقع في كلام رسول اللَّه ﷺ مرفوع على الابتداء مع حذف الخبر لظهوره ، أي الصحبة مرعية .

ووقع فيه قوله [٥: ١٣٦ ، ١٤] :

( وَأُصِيبَ فِيهِمْ يَوْمَئِذِ عُرْوَةُ بِنُ أَسْماءَ فَسُمِّي عُرْوَةُ بِهِ ) .

أي فسمي عروة بن الزبير به . ف « عروة » نائب فاعل لفعل « سُمِّي » على أن المراد به الذات المسماة لا اللفظ . وقوله : « به » متعلق به « سمي » ، والضمير المجرور عائد إلى « عروة بن أسماء » أي باسمه ، فالضمير عائد إلى الاسم لا إلى المسمى ، كما في قولهم : عندي درهم ونصفه . والمجرور في موضع المفعول الثاني له ( سُمِّيَ ) ؛ لأنه يقال : سمّيت المولود محمدًا . ويقال : سميت المولود بمحمد .

ويجوز نصب « عروة » على أنه مفعول ثان لـ (سمّيّ) ، أي سمي هذا الاسم ، فالمراد لفظ ( عروة ) لا ذاته . ويكون النائب عن الفاعل ضميرًا عائدًا إلى الراوي وهو عروة بن الزبير .

وقوله فيه [٥: ١٣٦ ، ١٥] :

( وَمُنْذِرُ بنُ عمرِو سُمِّيَ بِهِ مُنْذِر ) .

أي وأما منذر بن عمرو فسمي به منذر . فيتعين أن يكون « منذر بن عمرو » مبتدأ خبره جملة « سمي به منذر » وأن يكون « منذر » الثاني المراد به منذر بن الزبير نائب فاعل « سمي » لعدم صُلُوحية تقدير ضمير منذر بن الزبير في « سمي » إذ لم يتقدم له ذكر ، ويكون « به » في موقع المفعول الثاني .

# باب غزوة الخندق

وقع فيه خبر ابن عمر ﴿ مَنْ حَدَيْثُ [٥: ١٤٠: ١٩]:

( مَعْمَرِ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ ابْنِ عُمَرَ ) ، وحديث : ( ابْنِ طَاوُسِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسَوَاتُهَا تَنْطُفُ ، قُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَهْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَهْرِ شَيْءٌ ، فَقَالَتْ : الْحَقْ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانَ مِنْ أَهْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَهْرِ شَيْءٌ ، فَقَالَتْ : الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْ عَنْهُمْ فَوْقَةٌ . فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ يَنْ عَلْوُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُوقَةٌ . فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمْ تَنَعْوُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُوقَةٌ . فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمْ تَلَكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ فَلَا أَنْ مَنْ اللَّهُ فِي الْمَعْقِيقُ النَّاسُ خَطَبَ مُعْمَوتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهِ لَمَا الْأَمْرِ مِنْكُ مَنْ قَاتَلَكَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجُمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُعْمَلُ عَنِي الْجِتَانِ . قَالَ حَبِيبُ ؛ خُفِظْتَ وَعُصَمْتَ ) .

حمل ابن حَجر والعيني والقسطلاني قول عبد اللَّه بن عمر لحفصة: «قد كان من أمر الناس ما تَريْن »، على أنه عنى ما وقع يوم التحكيم في صفِّين ، وأن أهل قتال صفِّين راسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما ، وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في التحكيم ، فشاور ابن عمر أخته حفصة في الذهاب ، وذكروا أن ابن عمر كان حاضرًا في صفِّين يوم التحكيم .

وظاهر كلامهم أن حفصة كانت ساعتئذ في المدينة إذ لو كانت في صفيّن لذكروا ذلك ، على أنه من البعيد جدًّا أن تحضر إحدى أزواج النبي ﷺ وهنَّ كنَّ عاتَبْنَ عائشة سَيْجَيِّهُم على الخروج إلى البصرة يوم الجمل .

وهذا مشكل فإن قول ابن عمر: « ما تَرَيْن » ظاهر في أنه عنى حدثًا شاهدته حفصة ، وقولها: « فالحقْ بهم فإنهم ينتظرونك » واضح في أنها أرادت لحاقًا بمكان . قريب ، وأنها علمت أنهم استبطؤوا حضوره .

وقول الراوي: « فلم تَدَعه حتى ذهَب » أوضحُ في أنه ذهاب إلى مكان قريب ، وأنه ذهاب غير سفر ؛ إذ لم يقل: حتى ارتحل ، ولم يذكر أنه تجهز لذلك ، فإن صفِّين بعيد جدًّا عن المدينة .

وينافي هذا المحمل قول الراوي: « فلما تفرَّق الناس خطب معاوية فقال ... » إلخ ؟ لأنه لم يتم لمعاوية الأمر يوم التحكيم ، والذي يناسب أن يكون قول ابن عمر : « فحللت حبوتي وهممت أن أقول له » أن يكون ذلك وقع في سنة ورود معاوية المدينة سنة ست وخمسين . فقد ذكر ابن الأثير في الكامل أن معاوية أرسل إلى معظم الصحابة بالمدينة ليحضروا عنده . فلعله لم يرسل إلى ابن عمر فذلك معنى قوله : « فلم يُجْعَل لي من الأمر شيء » ، ومعنى قول حفصة له : « الْحَقْ بهم فإنهم ينتظرونك » .

لكن يعكّر على هذا أن وفاة حفصة رعطي كانت سنة خمس وأربعين ، وقيل : سنة إحدى وأربعين ، أي قبل سنة ورود معاوية المدينة . فيحتمل أن ما جرى بين حفصة وأخيها وقع في صفين يوم التحكيم فإن ابن عمر حضر يومئذ كما في ابن الأثير (۱) ، وذلك سنة سبع وثلاثين من الهجرة ؛ وأن قول ابن عمر : « فحللت حبوتي وهممت أن أقول ... » إلخ ، وقع عام ستة وخمسين بعد وفاة حفصة . فيظهر أن راوي هذا الخبر خلط بين خبرين أو خلط رواية راويين ، وأن البخاري ساق رواية الخبر كما سمعها ؛ لأن مقصده من تخريجه هذا الخبر هنا ما فيه من فضيلة ابن عمر ش ، فإن الشارح العيني قال : « إنَّ ذكر هذا الخبر هنا لا مناسبة له وهو استطراد » .

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري [ ٢٠٧ : ٨ ] عن ابن الجوزي في كشف المشكل : « إن قول ابن عمر : « ولم يُجْعل لي من الأمر شيء » حكاية الحال التي جرتْ قبلُ حين جعل عمر الأمر شورى ولم يجعل لابنه من الأمر شيئًا ، وأن قوله : « فلما تفرق الناس خطب معاوية .... » إلخ . كان هذا لما أراد معاوية أن يجعل ابنه يزيد وليًّا للعهد » . وهو كلام وجيه وإن كان ابن حجر استبعده .

# باب مرجع النبي ع الله من الأحزاب

فيه حديث أنس [٥: ١٤٣، ٨] قال : (كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلَةِ النَّخَلاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينِ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ ) الحديث .

<sup>(</sup>١) الكامل ( ١٤٣/٣ ) .

قوله: « يَجْعَلُ لِلنَّبِي » أي يجعله له مَجْعل مال اللَّه تعالى فيواسي به رسول اللَّه ﷺ ضعفاء المهاجرين وينفق منه ، وقد أعطى نخلات آل أنس أمَّ أيمن كما رأيت . وقوله: « وأن أهلي أمروني » ، أي بعد أن أعلن رسول اللَّه للأنصار بأن من كان أعطاه نخلًا فليأت ليرجعه إليه .

ووقع فيه قوله : « الذين » ؛ فالموصول صادق على النخلات ، أعاد عليها ضمير جماعة الذكور على النادر ، ورُوي « الذي » وكذلك القول في ضمير « لا يُعْطِيكَهُم » .

#### باب غزوة ذات الرقاع [ ٥ : ١٤٤ ، ١٧ ]

ظاهر التبويب وما أخرجه فيه من الأحاديث أن غزوة ذات الرقاع تُسمَّي غزوة محارب ، وغزوة غطفان ، وغزوة نخل ، وغزوة قِبَل نجد ؛ وغزوة ذات القرد . وأنها التي شرعت فيها صلاة الخوف . ويستدل لذلك من تكرر الحديث عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد اللَّه وابن عباس وأبي موسى الأشعري وسهل بن أبي حَثْمة وأبي هريرة ؛ لأن جميعهم حدَّث حديث صلاة الخوف ، وكلهم ذكر غزاة ، فلو كانت صلاة الخوف قد وقعت في عدة غزوات لحَدَّثُوا بذلك .

ثم إن البخاري جزم بأنها بعد خيبر ؛ لأن أبا موسى الأشْعري حدث أنه شهد ذات الرقاع ، وإنما جاء أبو موسى الأشعري بعد خيبر ، فيقتضي أن يكون ذات الرقاع في سنة سبع .

ثم إن البخاري ترجم لغزوة ذي قرد ترجمة خاصة . وجزم بأنها قبل خيبر بثلاث سنين . وأخرها في الترتيب عن غزوة بني المصطلق وعن غزوة الحديبية . مع أن كونها قبل خيبر بثلاث سنين يقتضي أن تكون قبل الحديبية . فالظاهر أن البخاري لم يحصل له الجزم بترتيب هذه الغزوات بعضها مع بعض .

وتحديث الجمع من الصحابة بحديث صلاة الخوف في غزوات ذات أسماء مختلفة لا يقتضي اتحاد مسمياتها ؛ لأن صلاة الخوف من شأنها أن تتكرر بعد أن شرعت ؛ ولأجل هذا أخرج حديث الأعرابي الذي اخترط السيف في هذا الباب [٥: ١٤٧ ، ٧] ، وفي باب غزوة بني المصطلق [٥: ١٤٨ ، ٧] .

ووقع فيه قول البخاري [٥: ١٤٥ ، ١١] :

( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ ) .

والإشارة إلى حديث مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوَّات.

ولعلَّ البخاري أخذ ذلك من رواية قتيبة بن سعيد في الموطأ ، والذي في موطأ يحيى بن يحيى الليثي حديث يزيد بن رومان بن صالح الذي رواه البخاري ، وحديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ، وحديث نافع عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف . وبإثر ذلك قال مالك : « وحديث القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات أحسن ما سمعت إليَّ في صلاة الخوف » . وبين حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خَوَّات وحديث القاسم بن محمد عنه اختلاف . فحديث يزيد بن رومان عن صالح بن خَوَّات وحديث القاسم بن محمد عنه اختلاف . فحديث القاسم صرَّح بأن الإمام يسلم من صلاته إذا صلى الركعة بالطائفة الثانية ولا ينتظر فراغ الطائفة الثانية . وحديث يزيد صرح بأن الإمام ينتظر فراغ الطائفة الثانية من الركعتين ، ثم يسلم من صلاته وتسلم معه الطائفة الثانية .

فقول مالك في رواية يحيى ، وحديث القاسم عن صالح : « أحسن ما سمعت إليَّ في صلاة الخوف » يخالف ما رواه عنه البخاري هنا ، من رواية قتيبة بن سعيد عن مالك كَلَيْهُ . ولذلك قال ابن عبد البرِّ : إنَّ مالكًا رجَّح أولًا حديث يزيد بن رومان ثم رجع فرجَّح حديث القاسم .

واعلم أن البخاري إنما اختار رواية يزيد بن رومان ؛ لأنها أقرب سندًا وأصرح في الرفع إلى رسول الله ﷺ .

# باب غزوة بني المصطلق

وقع فيه قول ابن إسحاق [ه: ١٤٧، ١٤٧] :

( إِنَّهَا سَنَةُ سِتٌّ ) .

وقول موسى بن عقبة : ﴿ إِنَّهَا سَنَةُ أَرْبِعٍ ﴾ .

أقول : وقال البيهقي سنة خمس ، وسيذكر البخاري في حديث عروة في باب تفسير سورة النور أن سعد بن معاذ شهد قصة الإفك [٦: ١٣٠ ، ٤] ، مع الجزم بأن كتاب المغازي \_\_\_\_\_\_كتاب المغازي

سعدًا توفي عقب غزوة الخندق ، فتعين أن تكون غزوة بني المصطلق في السنة التي فيها غزوة الخندق .

والصحيح أن الخندق وقعت سنة أربع ، كما دلَّ عليه حديث ابن عمر ، وأنها في شوال وأن غزوة المصطلق كانت في شعبان ، فتعينَّ أنها في سنة أربع ، وأن تأخير البخاري إياها عن غزوة الخندق خلاف الأولى .

### باب حديث الإفك

وقع فيه قول عائشة [٥: ١٥٠ ، ٢٠] :

( فقلت له : ( أي لرسول اللَّه ﷺ ) أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيُّ ) .

أي أن أزورهما . وليس المراد أنها تنتقل عندهما مغاضبة ؛ لأن ذلك لم يكن من دأبهم في ذلك العصر ، ولأن رسول الله ﷺ لا يأذن لها بمثله .

# باب قصة عُكُل وعُرَيْنَة

قوله في حديث أنس [٥: ١٦٤ ، ٢٠] :

﴿ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ ... ﴾ إلخ .

يعني أنهم أسلموا وجاؤوا مهاجرين ؛ لأن قومهم لم يسلموا . وكانت الهجرة واجبة على الأعراب ، فلما لم يُطيقوا سكنى المدينة وحدث لهم الوخم وعلموا أنهم لاحقون بقومهم ارتدُّوا عن الإسلام . والأظهر أن إسلامهم كان مكيدة ليتذرَّعوا به إلى المسلمين في سرحهم .

# باب غزوة خَيْبر

وقع فيه قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يحْدُو به [ه: ١٦٦ ، ١٥] : ( فَاغْـفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَـيْنَا ) .

وهو دعاء اللَّه تعالى لا محالة . واستعمال كلمة « فِدَاء لك » هنا استعمال كنائي في لازم معنى هذا المركب . وهو بذل النفس والنفيس في مرضاة المخاطب بها مع عدم إرادة المعنى الملزوم لتعذّره ؛ لأن اللَّه لا يؤسر ولا يخشى عليه الهلاك حتى يفدى بمال أو بنفس . وهذه العبارات تجري على كلام العرب في لوازم معانيها لا غير . من ذلك قولهم : لا أبا لك . وقولهم : فدى لك ، وفداك أبي وأمي ، ونفديك ، وقولهم للميت عند دفنه : لا تَبْعَد .

\* \*

ووقع فيه قول عبد الله بن أبي أوفى في لحوم الحمر الإنسية [ ه : ١٧٣ ، ١٦] : ( وَقَالَ بَعْضُهُم : نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ ) .

« ألبتة » مصدر على وزن الفَعْلَة التي أصلها الدلالة على المرة . وقد يجيء المصدر على وزن الفَعْلة بالفتح ، والفعلة بالكسر ، وليس مرادًا به المرة ولا الهيئة . ومنه الحديث [٦: ١١١ ، ٥] : « فأمسك اللَّه عن الحوت جِرية الماء » ، نصب على المفعولية المطلقة ، أي بتَّ النهي عنها بتَّة . والبتُّ : القطع ، أي قطع أمر النهي ، أي لم يبق فيه تردد ولا شك ، واستعارة ما يدل على القطع إلى تحقق العلم ونفي الشك موجود في الاستعمال ؛ كقولهم : قتل الخَبَرَ عِلمًا ، وفرى الدهر خِبرة ، وجزم فلان بكذا ، وقطع بكذا .

وتعريف المصدر هنا تعريف الجنس كما هو في قولهم : أرسلها العِراك ، وقوله تعالى : « الحمدَ لله » في قراءة من قرأ بنصب « الحمدَ » .

وبهذا تعلم أن همزة « ألبتة » هي همزة أل المعرفة ، وهي همزة وصل حيثما وقعت .

ونقل عن صاحب « اللباب » وشارحه صاحب « العباب » : أن همزة البتة شذَّت عن الأصل فوردت مقطوعة سماعًا ، قال في تاج العروس نقله الدماميني في شرح التسهيل . قال الدماميني : ولم يأت عليه ببرهان .

أقول: لعله وَهَم جرى لبعض من طالع اللباب. فلعله قال: ألبتَّة بهمزة : القطعُ. فقرأها الناسخ: بهمزة القطع، بالإضافة، فإن علماء اللغة لَم يذكروا هذا عن اللباب مع غرابته. ولو كان في اللباب لذكروه ؛ لأن « اللباب والعباب » كلاهما من أصول كتب اللغة. وهذا كتاب لسان العرب يوجد فيه هذا النقل وكذلك القاموس.

ووقع فيه قول عمر بن الخطاب [ ٥ : ١٧٦ ، ١١ ] :

( لَوْلا أَنْ أَتْـُوكَ آخِرَ النَّـاسِ بَبَّانًـا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَـا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلا قَسَمْتُهَا ... ) إلخ .

فقوله : « ببَّانا » هو بباءين موحدتين مفتوحتين وثانيتهما مشددة .

ذكرها الجوهري في مادة ( بَبَبَ ) المضاعف ، وتبعه في القاموس ، فهو بوزن فَعْلان . وقيل : أصله بَبَن فهو بوزن فَعَّال . وفي هذه المادة ذكره صاحب اللسان فهو فَعَّال ، كما اختاره أبو على الفارسي في التذكرة .

قال أبو عبيدة وأبو سعيد الضرير هو غير عربي . وقال الأزهري : كأنها لغة يمنية لم تفش في كلام مَعَدِّ ، يعني أنها من كلام الأزْد الذين منهم الأوس والخزرج ، فتكلم بها المضريون بعد أن هاجروا إلى المدينة . وذكر في القاموس أنها قد تخفف باؤها .

واختلفوا في معناها على ثلاثة أقوال :

الأول : قول أكثر أهل اللغة : إنها الشيء الواحد والضرب الواحد .

الثاني: أنها الجماعة.

الثالث : قال عياض : إنها المعدم الذي لا شيء له ، وعزاه إلى الطبري . وقال : إنهم أغفلوه تقصيرًا .

وعلى القول الثالث فقول عمر عقبه : « ليس لهم شيء » تفسير لمعنى الببَّان ، كقول أوس بن حَجَر :

الألمعي الذي يظن بك الظنَّ كأن قد رأى وقد سمعا وعلى القولين الآخرين فالجملة حال أو مفعول ثان لـ « أَثْرُكَ » .

١٤٦ \_\_\_\_\_ كتاب المغازي

وقع في حديث عائشة رَعِيُّتُهَا عن قصة بَيْعَة عليٍّ أبا بكر ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ بِهِ ) .

وقع في أكثر النسخ بنصب « نفاسة وإنكارًا » ولا وجه للنصب . وفي بعض النسخ برفعهما وهو الصواب ؛ لأنهما فاعل « يَحْمِلْهُ » .

## باب عمرة القضاء

وقع في حديث البراء قوله [ ٥ : ١٨٠ ، ٣ ] :

( فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةِ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ : هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ... ) إلخ .

قول البراء: « وليس يُحْسِن يَكُتب » مع قوله: « فكتب » بقرب من النص في أن رسول اللَّه عَلِيلَةٍ كتب ذلك بيده على الحقيقة لا الاستنابة . وبذلك فسَّره أبو الوليد الباجي . واستدلَّ على أن رسول اللَّه عَلِيلَةٍ كتب وأن كتابته مع كونه أميًّا معجزة أخرى . وأنكره على الباجي كثيرٌ من العلماء ، ونصره آخرون . وقد استوفاها القاضي أبو الفضل عياض في الشفاء وفي المدارك . وقال السهيلي : مستحيل أن يدفع بعض المعجزات بعضًا . وأجاب شيخنا العلامة الوزير عن ذلك بأن الأمية تقررت بالتواتر وشهد بها العرب . وتقررت المعجزة بنزول القرآن على النبي الأمي عَلِيلَةٍ . فلما تقرر جميع ذلك كان صدور الكتابة منه مع تقرر الأمية معجزة ثانية ، كما كان مجيئه بالكتاب مع الأمية معجزة .

ووقع فيه قوله [٥: ١٨٠ ، ٤] :

(لا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ) . أَحَبَّ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ) . والنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هذه الشَّه وط ؛ لئلا يحعلوا امتناعه منها

وإِنَّمَا شَارَطُهم رسول اللَّه ﷺ على هذه الشروط ؛ لئلا يجعلوا امتناعه منها أو من بعضها عذرًا لأنفسهم في صدِّه عن العمرة . فكان ما فعله رسول اللَّه ﷺ

تنازلًا لأجل تحصيل العمرة ودخول مكة بأصحابه لما في ذلك من الصالح ، على أن تلك الشروط ليس فيها ضرر على المسلمين ؛ لأن الشرط الأول لا ضير فيه ؛ إذ لم يكن رسول الله على مظنة للغدر بهم بعد دخول مكة .

والشرط الثاني قد كان حاصلًا من قبل ، فإنهم كانوا يمنعون من أراد الهجرة إلى المدينة منهم فليس في اشتراطه ما يرزأ المسلمين شيئًا .

وأما الشرط الثالث فقد يثير إشكالًا ؛ إذ فيه ذريعة إلى إعانة من يريد الارتداد أو ترك الهجرة . ودفعه : أن رسول اللَّه ﷺ علم من صدق إيمان أصحابه وبيعتهم إياه تحت الشجرة من قبلُ أنَّ أحدًا منهم لا يرتدُّ عن الإسلام ولا يترك الهجرة .

وقوله [٥: ١٨٠، ٢]:

( فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا : قُلْ لِصَاحِبِكَ : اخْرُجْ عَنَّا فَقَالُوا : قُلْ لِصَاحِبِكَ : اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ ) .

إنما تباطأ رسول الله على عن الخروج عند مضي الأجل ؛ لأن ذلك من حقوق المشركين ، فلو رضُوا أن يزيد فيها بعد مضي الأجل لزاد ؛ لأنه في قربة فلا يقطعها حتى يرى منهم العزم على تنفيذ الأجل الذي اشترطوه فيوفي لهم بالعهد حتى لا يكون رسول الله على منصرفًا عن تلك القربة من تلقاء نفسه . وهذا معنى شريف في الاعتذار إلى الله من ظلم أهل مكة ومنعهم المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ، وإقامة للحجة عليهم عند الله وعند الناس .

# باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾

قول البخاري [٥: ١٩٦ ، ٣] :

( حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ ... ) إلخ .

هكذا وقع في معظم الروايات من الصحيح ، فهو حديث منقطع . قال الشارحون : ووقع في الفرع « عن نافع عن ابنِ عُمَر » .

وأقول: هو غير صواب ؛ إذ لا خلاف أن الذي سأل النبي عَلِيلَةٍ هو عمر لا ابن عمر ،

١٤٨ \_\_\_\_\_

كما وضحه الحديث الذي رواه عَقِبَه .

وأشار البخاري إلى أن أحمد الضَّبِّي وَهِم فيه بقوله [٥: ١٩٦، ٦] :

( وقال بعضهم : حمَّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ) ثم بقوله : ( وَرَوَاه جَرير بنُ حَازِم ... ) إلخ .

قول البخاري [ ٥ : ١٩٦ ، ٢٠] : ( قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَي يَحْيَى ... ) إلخ . جعله هنا تعليقًا ولم يروه عن الليث . فلعله أخذه من كتب الليث بن سعد ، ورواه المؤلف عن الليث في كتاب الأحكام [ ٩ : ١٦ ، ١٦] عن قتيبة عن الليث مختصرًا ؛ فلذلك ذكر هذه الرواية المطولة هنا تعليقًا .

### باب سرية عبد الله بن حُذافة السهمي

فيه حديث على الله [٥: ٢٠٣: ٢٠]:

( بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ . فَقَالَ : أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَاجْمَعُوا بِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا ، فَقَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوهَا . فَقَالَ : ادْخُلُوهَا ، فَهَمُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ : فَرَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ مِنْ النَّارِ . فَهَمُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ : فَرَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ مِنْ النَّارِ . فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتُ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ فَقَالَ : « لَوْ دَخَلُوهَا فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتُ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ فَقَالَ : « لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » ) .

قوله عَلَيْكُ : « لو دخلوها ما خَرَجوا منها إلى يوم القيامة » . أي لَنقَل اللَّه أرواحهم من عذاب تلك النار إلى نار جهنم يعذبون فيها إلى يوم القيامة ، عقوبة لهم على إلقائهم بأنفسهم في النار أحياء لأمر رجل خالف في أمره الشريعة الناهية عن إتلاف النفس في غير سبيل اللَّه ؛ إذ لا عذر لهم بقصد طاعة الأمير ، لظهور أن الطاعة التي أمروا بها له إنما هي فيما أمِّر عليه من مصالح مأموريه ، لا في إرضاء ثائرة غضبه . فهو لما أراد استعمال أمر رسول اللَّه الناسَ بطاعته في قضاء غرض غير شرعي كان معتديًا وظالمًا ، وهم لو أطاعوه لكانوا قد نفذوا ظلمه واعتداءه ، فكانوا مشاركين له .

ولكون هذا المقصد واضحًا قريبًا من المدرك بالبداهة لا يتردد في فهمه أهل

العقول كان عذرهم منفيًّا شرعًا ؛ إذ ليس مجالًا للاجتهاد ، ولو فرض أن إدراك هذا نظري فهم مأمورون بأن لا يقدموا على الامتثال حتى ينظروا ؛ لأن معارض امتثال أمر أميرهم قائم واضح ، والمجتهد مأمور بالبحث عن المعارض إن لم يكن ظاهرًا ، بله المعارض الواضح ، فلو دخلوا النار كانوا آثمين بترك النظر في المعارض حتى يتبين لهم إعماله على معارضه الآخر وهو أمر رسول الله الأهم لطاعة أميرهم ، بحيث يخصص به عموم أحوال الأمر بالطاعة ، أو يقيد به إطلاق الأمر ، فيتبين لهم وجوب عصيان أميرهم فيما أمر به من المنكر .

وقول بعضهم: « فَرِرْنَا إِلَى النَّبِي مِنَ النَّار » توفيق جرى على لسانه ، عصمهم اللَّه به من الوقوع في هذا المحظور . وتقريره : أنهم آمنوا خوفًا من عذاب النار التي جعلها اللَّه وعيدًا للكافرين ، فلا يكون دخول النار مأمورًا شرعًا ؛ إذ جنسه محذَّر منه .

وهذا من باب ما يسمى في أصول الفقه بالملائم ، وقد اعتبروا جنس التحذير في جنس الاقْتحام في النار ، فقاسوا تحذير النهي على تحذير الوعيد ، وقاسوا نار الدنيا على نار الآخرة .

وهذا الحديث من غرر الأدلة على وجوب الاجتهاد والنظر فيما يُقدم عليه المسلم ، وعلى ضابط طاعة الرعية لولاة أمورها ، ومقدار مشاركتهم إياهم في أعمالهم إن أمسكوا عن الإنكار عليهم .

## باب غزوة ذي الخَلَصَة [ ٥ : ٢٠٨ : ١١

ذو الخَلَصَة صنم . والخلصة - بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام - وهي واحدة الحَلَص : شجرة تشبه الكرم تتعلق بالأشجار وتعلو معها . ولورقها ريح عطرة ، وتُثمر حَبًّا مثل خرز العقيق . وسمي بها هذا الصنم ؛ لأنه كان حجرًا فيه صورة هذه الشجرة ، وكان صنمًا في بلاد اليمن في منازل خثعم وبجيلة ودوس وجرم وزئيدٌ على أربع مراحل من مكة إلى اليمن .

وقع فيه قوله عن جرير [٥: ٢٠٨ ، ٢٠] : (كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ : ذُو الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ ) . فقوله: « والكعبة الشامية » مبتدأ وخبر . والتعريف في « الكعبة » للعهد . والواو عاطفة للجملة ، أي وأما الكعبة المشهورة فهي الكعبة الشامية أي كذلك كان يقول خثعم وبجيلة وغيرهم من مشركي اليمنيين .

وليس قوله: « والكعبة الشامية » عطفًا على « الكعبة اليمانية » ، ولا قوله: « الشامية » نعتًا للكعبة ، ولا الواو عاطفة مفردًا على مفرد . هذا وجه هذا التركيب . ومن حاول غير ذلك فيه فقد أخطأ أو تعشف ؛ إذ ليس ذو الخلصة بمنسوب إلى الشام بحال ، ولا كان يعرف بالكعبة الشامية عند العرب ، بل هو بيت كائن في أول بلاد اليمن مما يلى تهامة في أرض تَبالَة بينه وبين مكة أربع مراحل للسائر على طريق الطائف .

### باب غزوة سيف البحر

وقع في حديث ابن الزبير عن جابر ﷺ قوله [٥: ٢١٢ ، ١] :

( فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ ) .

ثبت في بعض الروايات بمدِّ « آتَاهُ » ولم يزد على قوله : « بعضهم » ، أي فأعطاه بعض القوم شيئًا من ذلك الحوت .

ووقع في بعض الروايات : « فأتاه بعضهم فأكله » بدون مدِّ ( أتاه ) ، أي وبدون ذكر متعلقه ، أي أتاه بشيء منه . ووقع في بعض الروايات « فأتاه بعضهم ببعض منه فأكله » قال عياض : وهي الأظهر .

#### باب وفد بني تميم

فيه حديث عِمْرَانِ بن حُصَين [٥: ٢١٢: ١٦]:

( أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ النَّبِيَّ عَلِيَّ فَقَالَ : ( اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ : ( اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ » . قَالُوا : قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ) . فَقَالَ : ( اقْبَلُوا اللَّه شَرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ » . قَالُوا : قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ) . أراد رسول اللَّه عَيِينَ البشرى بالجنة ورضا اللَّه تعالى ، وهي التي تقابل النذارة في

اصطلاح الشريعة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَبَشِّرِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ ونحو ذلك .

وقد كان القوم جفاة وحريصين على الدنيا ، فبادروا بما دلَّ على حرصهم ، وعلى أنهم أعرضوا عن الغرض الذي جاؤوا لأجله من الإسلام والتفقه في الدين إلى طلب العرض العاجل ، وحملوا البشرى على معنى الوعد بالعطاء ، وذلك أن لفظ البشرى يستعمل عند العرب في الوعد القريب بالعطاء وطمأنة السائل بقرب عطائه . وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري في غزوة أوطاس (١): (أتى أعرابي النبي عليه فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له: «أبشر ...») إلخ .

ومنه ما في حديث عمرو بن عوف أن ( أبا عبيدة قدم بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدومه فوفوا صلاة الصبح مع رسول اللَّه ﷺ ، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له فتبسَّم وقال : أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء ؟ قالوا : أجل ، قال : « فأبشروا وأمِّلوا ما يسركم ... » ) إلخ [ ؟ : ١١٧ ، ١١] .

وقد بقيت هذه الكلمة مما بقي من فصيح الكلام في بيان أهل تونس ؛ إذا وقف سائل على أبوابهم وكان عندهم ما يعطونه يقولون له : (أبشر) ، كيلا ينصرف . وتكون كلمة (أبشر) في الوعد بالنجدة العاجلة كما ورد في حديث قسمة أموال هوازن (أن رسول الله على الدى : « يا معشر الأنصار » فأجابوه : لبيك أبشر نحن بين يديك ) ، فلما لم تنصرف أفهام بني تميم إلى المعنى المقصود من البشرى كره منهم رسول الله على ذلك ، وبشر أهل اليمن بتلك البشرى ، فسبق لهم الفوز . فما كانت كراهية رسول الله على يلا غضبًا من أجل قلة حرصهم على الفوز في الآخرة ، وإلا فقد كان رسول الله يجيز الوفد ويحب العطاء ويسخو بما عنده ، فأراهم الغضب وصرف البشارة إلى غيرهم تربية لنفوسهم ، فلا يتنافى هذا عنده ، فأراهم الوارد في هذا الباب .

ووقع في حديث أبي هريرة ﷺ [٥: ٢١٢، ٢٠]:

( وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ ، فَقَالَ : « هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْم » أَوْ « قَوْمِي » ) .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والصواب : في غزوة الطائف ( ١٩٩/٥ ، ١٠ ) .

شَكَّ في حكاية لفظ رسول اللَّه ﷺ . والظاهر أن الشكَّ ممن رواه عن أبي هريرة . ولفظ : « قوم » الأول بكسر الميم دون تنوين على حذف ياء المتكلم في حال الإضافة دون نداء وهو نادر لكنه مستعمل . وفي القرآن ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ .

### باب وفد عبد القيس

فيه حديث ابن عباس من طريق أبي قُرَّة عَن أبي جَمْرَةَ أن رسول اللَّه ﷺ قال لَهُمْ [٥: ٢١٣: ١٣]:

« آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ : الإِيمَانِ بِاللَّهِ ، هَلْ تَـدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ ... » .

قوله: «وإقام الصلاة» وما عطف عليه هي مجرورة عطفًا على «الإيمان بالله» الواقع بدلًا من قوله: «بأربع»، وليست مرفوعة بالعطف على «شهادة أن لا إله إلا الله» الواقع بدلًا من الإيمان بالله الذي هو خبر مبتدأ دلَّ عليه الاستفهام على تقدير اعتبارها من جملة الإيمان ؛ لأنها من قواعد الإسلام لضعف ذلك الاعتبار، ولأن عدَّ إعطاء خمس المغانم معها يمنع منه ؛ إذ لا قائل بأن إعطاء الخمس هو من قواعد الإسلام.

ويدل لذلك ما وقع في رواية حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس [٥: ٢٠، ٢١٣: ] : «شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة ». وقد ضبط في بعض نسخ البخاري برفع « وإقامُ الصلاة » وما عطف عليه فيتعين أن يضبط قوله : « الإيمانُ بالله » بالرفع على الابتداء لا بالجر على البدلية من قوله : « بأربع » ليصحَّ أن يعطف عليه ما بعده بالرفع . وأما الجمع بين جرِّ « الإيمانِ بالله » ورفع « إقامُ الصلاة » وما بعده فهو خطأ إذ لا يقطع العطف .

ووقع في حديث ابن عباس من طريق حمَّاد [ ٥ : ٢١٣ ، ١٩] : ( فَمُونَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا ) .

يجوز في « نأخذُ » الرفع على أن الجملة صفة لـ « أشياء » . ويجوز فيه الجزم على

كتاب المغازي \_\_\_\_\_

أنه جواب الأمر في قوله: ﴿ فَمُونَا ﴾ .

\* \*

فيه حديث ابن عبَّاس [٥: ٢١٤ ، ١٧] :

( أَوَّلُ جُمُعَةِ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمْعَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَّاتَى - يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ).

لعل ذلك كان لأن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة . فيكون وفدهم قبل سنة الوفود . ويحتمل أن مكة تأخرت إقامة الجمعة فيها .

\* \* \*

#### باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة [ ٥ : ٢١٤ ، ١٨ ]

جمع حديث ثُمامة مع خبر وفد بني حنيفة ليشير إلى أن الإسلام دخل اليمامة قبل أن يفد بنو حنيفة ، فإن خبر ثمامة كان قبل فتح مكة ، ووفد بني حنيفة كان بعد فتح مكة . وقد دلَّ على هذا قول ثمامة لأهل مكة [٥: ١٣، ٢١٥] : ( وَلا وَاللَّهِ لا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ ) .

\* \*

ووقع فيه قوله [٥: ٢١٥، ٤]: ( حَتَّى كَانَ الْغَدُ ﴾ .

ف ( الغد ) مرفوع على أنه فاعل ( كان ) التامة . ويجوز نصبه على أن يكون الفاعل لـ ( كان ) ضمير ( ثمامة ) و ( الغد ) ظرف .

\* \* \*

## باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن [ ٥ : ٢١٩ ، ١٥ ]

لم يسمه البخاري هنا وفْدًا للإشارة إلى أن الأشعريين وفدوا على النبي عَلَيْكُم عقب فتح خيبر ، وأن هذا الحديث الذي أخرجه هنا يدل على قدوم جماعة منهم في سنة الوفود ، فقد اجتمعوا مع وفد بني تميم . وذلك أن القبائل كانوا ربما كرَّروا الوفادة

بعد المرة التي يسلمون فيها لتلقي الشريعة وأخذ العطاء ، وهو الجائزة ، كما دلَّ عليه قول وفد عبد القيس [ ٥ : ٢١٣ ، ٢١] : ( إنَّا لا نصل إليك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحيُّ من كفار مُضر ) . وبذلك يتضح ما يزيل إشكال بعض الشراح في التقاء أهل اليمن ، وهم الأشعريون ، مع وفد بني تميم كما في حديث الباب .

#### باب حديث كعب بن مالك

وقع فيه قول كعب بن مالك [٦: ٨، ٣]: ( يَقُولُونَ : لِتَهْنِكَ التَّوْبَةُ ) .

فقوله: «لِتَهْنِك» هو - بفتح التاء الفوقية وسكون الهاء وكسر النون - مشتق من الهناء بالهمز الممدود، وهو ارتياح النفس والباطن بالأمر. يقال: هَنِيءَ وَهَنَا وَهَنُو - بفتح النون وضمها - لا غير. بكسر النون وفتحها وضمها - والمضارع يَهْنَا ويهْنُو - بفتح النون وضمها - لا غير. والأصل فيه أنه فعل لازم، فيقال: هنئ لي الطعام، ثم توسعوا فيه فحذفوا الجار ووصلوا الفعل لكثرة الاستعمال على سبيل الحذف والإيصال فقالوا: هنأني الطعام، وهنأني الخبر، أي كان لي هنيئًا. ويقولون في الدعاء: ليَهْنِئُك الأمر، أي ليكن لك هنيئًا. ومن كلام العرب في التهنئة بالمولود: ليَهْنِئُك الفارسُ. فتبين لك أن أصل الفعل الهمز ثم إن العرب خفَّفوا الهمزة بعد الكسر فجعلوا مكان الهمزة ياءً، فقالوا: ليهنيك، بإظهار الياء بعد النون؛ لأنها عوض عن الهمز وليست ياء المنقوص للا تحذف للجازم، ولذلك قال صاحب اللسان: « ولا يجوز: ليهنك، كما تقول العامة »، أي بحذف الهمزة. والصواب: أن العرب إذا حولت الهمزة في آخر الفعل إلى حرف علة أنهم يعاملونه معاملة الفعل المعتل فيحذفون حرف العلة عند الفعل إلى حرف علة أنهم يعاملونه معاملة الفعل المعتل فيحذفون حرف العلة عند الخرم كما ثبتت الرواية هنا « ليهنك » بدون ياء وجهًا واحدًا.

### باب نزول النبي ﷺ الحِجْر

فيه حديث سالم عن ابن عمر [٦: ٩: ٨] :

( لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ بِالْحِجْرِ قَالَ : « لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ

يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ » ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ ﴾ .

يحتمل أن يكون قوله: «أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم » متعلقًا بقوله: «باكين » قُدِّم عليه في رواية عبد الرزاق للاهتمام ؛ لأنه ثبت هنا من رواية ابن بكير عن بكير عن مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر هنا ، وفي رواية عبد اللَّه بن المبارك عن معمر في باب قوله تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَغَاهُمُ صَلِحًا ﴾ من كتاب بدء الحلق (١) تقديم : « إلا أن تكونوا باكين » على قوله : «أن يصيبكم ... » إلخ ، فيكون النهي عن دخول مساكن المعذبين في حال هزء أو الأسف على فقدهم . كما كانت تفعله الجاهلية أسفًا على أسلافهم في مثل قوله :

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنْ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ فالمعنى : إلا أن يكون دخولَ اتعاظ واعتبار . وهو معنى قوله : « إلا أن تكونوا باكين » ، أي خائفين خاشعين للَّه من أن تصيبكم مثلُ ما أصابهم ، فأطلق البكاء على الضراعة والخشوع كقوله تعالى : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا ﴾ وإلا فإن مجرد الدخول لديارهم لا يقتضي أن يصيب الداخل مثلُ ما أصابهم ؛ لأنه لم يأت من الجرم ما أتوا به .

ويحتمل أن يكون قوله : « أن يصيبكم » تعليق للنهي عن الدخول إلى ديارهم ، وأن « إلا أن تكونوا باكين » استثناء لحالة الترخيص في الدخول .

ووقع في باب ﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ﴾ من كتاب التفسير رواية مَعْن عن مالك عن عبد الله بن دينار [٦: ١٠١، ١٠٥] : ﴿ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ .

ولا شكَّ أنَّ في ذلك تقديمًا وتأخيرًا إلا أنه أخف مما في رواية سالم عن ابن عمر . ويكون ذلك ناظرًا إلى قوله تعالى : ﴿ فَلِلْكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَرُ شُتَكَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ويكون ذلك ناظرًا إلى قوله تعالى : ﴿ فَلِلْكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَرُ شُتَكَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وأن الله لغضبه عليهم قدَّر أن تبقى ديارهم خوابًا لا يسكنها قوم آخرون إلاَّ قليلًا ، أي قليلًا من السكنى . وهو استثناء منقطع . أريد بالمستثنى إقامة المسافرين والمتعظين ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والصواب : من كتاب الأنبياء ( ١٨١/٤ ، ١٤ ) .

كما كان الشيخ محرز بن خلف ينزل بأطلال قرطاجنة قرب تونس للموعظة . فلو رام قوم سكنى ديار العذاب لخيف أن يهلكهم الله بما سبق من قدره ؛ فلذلك حذَّر رسول الله منه .

ويتحصل من مجموع الروايات ما يتضح به أن قوله : « أن يصيبكم » مرتبط بقوله : « باكين » .

واعلم أن هذا الحديث غير موجود في موطأ يحيى بن يحيى الليثي عن مالك . وأما تقنَّع رسول اللَّه عليه فذلك زيادة في الإعراض عن ملاحظة أماكن العذاب ؟ لأن كمال رسول اللَّه عليه في كراهية آثار الظالمين يناسبة قطع النظر عن رؤيتها كلها ، ولذلك لم يأمر الناس بالتقنَّع .

وقد جاء في حديث ابن عمر من رواية عبد الله بن دينار في باب قوله تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ أن رسول الله ﷺ نهاهم عن الشرب من آبار الحجر عدا البئر التي تشرب منها ناقة صالح . وقد بيّنًا ذلك عند الكلام عليه في كتاب بدء الخلق (١) .

#### باب مرض النبي ﷺ ووفاته

وقع في حديث عائشة وابن عباس [٦: ١٥، ١٥]: (لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّه عَلَيْكِ ). « فَنُزِلَ » مبنيِّ للمجهول ، ونائب الفاعل هو المجرور ، والفاعل المحذوف هو الموت. وهذا كقولهم : مُخضِر واحتُضر . وقد أغفله في اللسان ، والقاموس ، وصاحب المنهل المأهول بالمبني للمجهول ، وابن الأثير في النهاية ، والشارحون للصحيح ، عدا العيني فقد نبه عليه .

وقال القسطلاني : بفتح النون والزاي . وهو خطأ فقد ثبتت في نسخ الصحيح بضم التّون .

ووقع فيه قول عائشة [٦: ١٤: ١١] :

﴿ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ( ص ١٠٧ ) .

لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ) .

أرادت بقولها: ( في قلبي » في اعتقادي وظني . وقد سمَّى العلماء أفعال الظن والعلم أفعال القلوب ، وإذا لم يقع في ظنها محبة الناس من يقوم بعد رسول اللَّه وقع لا محالة في ظنها ضد ذلك ، وهو أن يكره الناس من يقوم بعده . وقد بينت ذلك بقولها : « ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد ... » إلخ .

وقولها : « إِلاَّ تشاءم الناس به » فيتنازع ذلك المستثنى كل من ( أرى ) و ( يقوم ) المنفيين .

وقولها: « تشاءم » جملة في موضع الحال تفرغ لها الفعلان السابقان . وقد تأكدت الجملة الأولى بالثانية وحصل إيجاز دل عليه الكلام . فالتقدير : ولا كنت أرى أن أحدًا يقوم مقامه إلا تشاءم الناس به ، لن يقدم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به ، فحصل التأكيد مع إيجاز لطيف .

وقولها: « فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ » ثبت في الرواية بنصب لفظ « رسولَ » . وكان الوجه أن يكون مجرورًا بالباء ؛ لأن فعل ( عدل ) ، الذي هو بمعنى أعرض ، فعل قاصر يتعدى إلى مفعوله المعرض عنه بـ (عن ) وإلى غيره بما يناسب من حروف الجر بالأولى . فلما لم يجرَّ بالباء تعيَّن أنه منصوب بنزع الخافض .

ومرادها بالتشاؤم أن يكون ذلك الرجل ذكرى لحادث محزن تنقبض له النفوس عند رؤيته . وليست تريد الشؤم بالمعنى المراد في الجاهلية ، وأن يكون وجود بعض الذوات مجلبة شرَّ لغيره ، فإن ذلك من عقائد الجاهلية . وقد بيَّن الرسول عَيَّلَيَّةٍ نفيه ، ولا يظن بأصحاب رسول اللَّه معاودة اعتقاده . وإنما أرادت أن تجنب أباها هذا الثقل على الناس في ظنها قاطعة النظر عن وقوع رجل آخر في مثل ذلك ؛ لأن الذي يدفع عن نفسه بدون تعيين أحد للضرر لا حرج عليه ، إذ على غيره أن يجنب نفسه ما يحذره إن كان يحذر شيئًا .

ويفهم من قولها: « إلا أنه لم يقع في قلبي ... » إلخ ، أن الأمر تبيَّن على خلاف ما ظنَّت ، فقد تلقى المسلمون المصاب برسول الله عَيْلَةُ بالصبر وتلقوا خليفته بالرضا والتيمُّن .

ووقع فيه قول العباس لعلى ﷺ [٦: ١٥ ، ٦] :

( اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلْنَسْأَلَنَّهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ ، فَأَوْصَى بِنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ ) .

يريد على على اختلاف الاحتمال في المراد من ضمير المتكلم وغيره في قوله: الحلافة ، على اختلاف الاحتمال في المراد من ضمير المتكلم وغيره في قوله: « سألناها » وما بعده . فإنما يفعل ذلك رسول الله على لأجل وجود الأرجح منهما لولاية أمور المسلمين ، فيتوهم الناس أو كثير منهم أن ذلك المنع لعدم أهليتهما لذلك بالنسبة إليهما ، أو أنه لإبعاد آل بيته عن الدخول بين المسلمين ليكونوا مع الأمة مظاهر رأفة لا غير ، فيظن أن الولاية لا تليق بآل الرسول على أبعاد آل بيت النبي عن الولاية ، الصدقات . فيصير ذلك باعثًا للناس على إبعادهما أو إبعاد آل بيت النبي عن الولاية ، وذلك لا خير فيه ولا في ظنه .

فهذا مراد علي ﴿ وليس مراده التحيُّل على إخفاء مقصد الرسول عَلِيْكُم ، إذ قد علم علي أن لو أراد رسول اللَّه عِلِيْكُم أمرًا لأظهره ؛ ولكن الحكمة كانت في عدم التعرض لهذا الأمر .

كتاب التفسير

## كتاب التفسير

[ 7 : 17 : 7 ] :

اصطلح البخاري كَلَيْهُ في كتاب التفسير على أن يخرج في تفسير كل سورة ما صحَّ عن النبي عَيِّلِيَّهُ والسلف في معاني بعض الآيات ، أو في أحكامها ونسخها ، أو في أسباب نزولها . وربما افتتح كل سورة بتفسير غريب كلماتها على حسب القراءة التي كان يقرأ بها البخاري ، وهي قراءة عاصم بن أبي النجود . وربما ذكر قراءة غيره . ولا يلتزم في ذكر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآي .

وقد اعتمد في تفسير غريب اللغة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي . وكل ما لم يعزُه فهو عن ابن عباس ؛ ولذلك يكثر أن يقول : وقال غيره من دون أن يتقدم ذكر ابن عباس .

واعتمد في تفسير المعاني على ما يروى عن ابن عباس غالبًا من رواية الشُدِّي وعطاء وعلي بن أبي طلحة . ولم يتقصَّ القراءات ، ولا ذكر الاختلاف بين القراء إلا نادرًا .

## باب

وقع فيه قوله [٦: ٢٢ ، ت (٣)] :

﴿ رَاعِنَا مِنَ الرُّعُونَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَمِّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا : رَاعِنًا ﴾ .

سكت الشارحون عنه . وهذه الجملة لم تضبط في النسخ الصحيحة بوضوح . فقوله : « إِذَا أَرَادُوا أَن يحمِّقوا » هو بتشديد الميم ، أي أن ينسبوه إلى الحماقة ، فالتفعيل هنا للنسبة .

وقوله : « قَالُوا : رَاعِنًا » يجوز في « رَاعنا » التنوين ، أي أنه اسم فاعل من الرَّعَن – بفتح العين – وهو الحمق ، وفعله مثلَّث

ويجوز عدم التنوين إمَّا على أن الألف التي في آخره حرف لمد الصوت على أنه منادى محذوف حرف النداء ، أي نَوَوْا نداءه بـ « يا راعنَا » ، أو على أن الألف للوقف على التنوين المنصوب .

١٦٠ \_\_\_\_\_ كتاب التفسير

## باب ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ ... ﴾ إلخ

في حديث البراء ﷺ [ ٦ : ٢٥ ، ١٣] : ( أَنَّهُ صَلَّى أَوْ صلَّاها صَلاةَ الْعَصْر ) .

هكذا ثبت بـ (أو) التي للشكّ ، فقيل : الشك من الراوي . اه . ويتعين أن يكون الشك من أبي نعيم الذي سمعه من زهير بن معاوية ؛ لأن هذا الحديث ثبت في كتاب الإيمان (۱) من رواية عمرو بن خالد عن زهير بلفظ : « وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » . فمعنى الشك هنا أن أبا نعيم شكّ في لفظ البراء بين أن قال : « وأنه صلّى صلاة العصر » وبين أن قال : « وأنّه صلاّها صلاة العصر » على الإضمار قبل المعاد . والشك من أبي نعيم احتياط في لفظ الراوي ، وإلا فإن الأظهر أن يكون : « وأنه صلى صلاة العصر » .

# باب ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾

وقع فيه قوله [٦: ٣١ ، ١] :

( قال أَبُو عبدِ اللَّه مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ ) .

المقصود التنبيه على أن بُكيرًا مات قبل شيخه يزيد . وليس لذلك فائدة غير هذه تتعلق بمعنى الحديث أو بسنده .

ولعلَّ هذه الجملة أخبر بها الفربري بعض من روى عنه عن البخاري فأثبتها الراوي هنا ، وهي لا توجد في غير رواية المُشتَمْلِي .

# باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾

وقع فيه قوله [٦: ٣٧ ، ١] : « فَالِعدَّةُ كَمَا هِـىَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا » .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ( ص ٩ ) .

أي لم تنسخ بوصية سكنى الحول ، ولكن زيدَ عليها حكم الوصية بالسكنى ، فإن الزيادة على النص ليست نسخًا كما هو قول الجمهور ، وهو الحق خلافًا للحنفية .

وقوله [۲:۳۷:۲]:

( قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ) .

أي نسخت آية ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ سكناها عند أهلها في مدة العدة ، فتعتدُّ في بيت زوجها إذا أوصى لها ورضيت ، أو لا تقبل فتخرج فتعتدُّ حيث شاءت . وسمَّى هذا نسخًا بناءً على أن الزيادة على النص نسخ ؛ إذ ليس الاعتداد عند أهلها بثابت بنص ولكنه مجرَّد عمل ، أو لأنه لمَّا أقرَّه عملُ المسلمين تقرَّر حكمًا ، فنسخ .

# باب ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ ﴾

وقع فيه قوله [٦: ٣٩: ١٣، ١٣] :

( قَالَ عُمَرُ ﴿ يَوْمًا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ : فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ : ﴿ أَيُودُ الْكَهُ أَعْلَمُ . فَغَضِبَ عُمَرُ ، فَقَالَ : قُولُوا : أَللَّهُ أَعْلَمُ . فَغَضِبَ عُمَرُ ، فَقَالَ : قُولُوا : نَعْلَمُ أَوْ لا نَعْلَمُ ) .

كان مما شاع عندهم في زمن رسول اللَّه عِلَيْ أَن يقولوا كلمة : « اللَّهُ ورسولُه أعلم » كناية عن عدم علم المسؤول بما سئل عنه ، كما ورد ذلك في أخبار كثيرة منها حديث خطبة حجة الوداع . فلعلَّ سبب غضب عمر على من جوابهم بها أنه كان يرى تلك الكلمة لا تقال إلا لرسول اللَّه عِلَيْ تأدبًا وترقُّبًا للعلم المعصوم . فأمًّا بعد رسول اللَّه فلا وجه لجواب المسؤول بها ؛ لأنه إن كان يعلم فليقل ، وإن كان لا يعلم فليقل : لا أعلم .

ووجه عدم الاكتفاء منهم بها أن فيها احتمالًا أن يكون المجيب يعلم علمًا في شأن ما سئل عنه ، ولكنه يجوز على نفسه الخطأ ، فلذلك رام عمر منهم الصراحة بالعلم على ما هو عليه أو بعدم العلم ، وبدون هذا لا يظهر وجه للغضب . وسكوت الشارحين عنه من العجب . وقد نقل عن أبي الريحان البيروني العالم الرياضي أنه قال : إن كلمة « الله أعلم » لا تدلُّ على سابق في العلم .

# باب ﴿ لَن نَنَالُواْ الَّذِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا شِحْبُونً ﴾

وقع فيه قوله [٦: ٤٦ ، ١١] :

( ذَلِكَ مَالٌ رَايِح ) .

فقال الشراح: بالمثناة التحتية ، وهذا سهو منهم ، فالصواب أنه بهمزة بعد الألف على حكم إبدال حرف العلة الواقع عينًا للكلمة في زنة اسم الفاعل . وإنما تكتب الياء لتوضع الهمزة تحتها في الرسم ، وأما النطق بالياء فلحن ؛ ولذلك لا ينقطون هذه الياء تفرقة بينها وبين الياء المنطوق بها . وقد حكى ابن جِنِّي أن أبا عليٍّ الفارسي ذهب مع صاحب له إلى بعض المتَّسمَّين بالعلم يزورانه فوجدا بين يديه جزءًا كتب فيه لفظ (قايل) بياء نَقَطَ تحتها بِنُقُطتين . فقال له أبو على : خطُّ مَن هذا ؟ قال : خطًّي . فالتفت أبو على إلى صاحبه وقال : لقد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله .

# باب ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا ﴾

وقع فيه قول عبد اللَّه بن عمر ر اللهِ عبد اللَّه عبد الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله

( فَوضَع مِدْرَاسُها الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ) .

سمَّى الفقرة من التوراة آية ؛ لأنهم غلب على ألسنتهم تسمية جمل القرآن آيات ، فأطلقوا ذلك على الجمل التي في التوراة على وجه التشبيه ، وإلا فإن كلام التوراة ليس بآيات ؛ إذ ليس فيها إعجاز .

## باب ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمُّ ﴾

فيه قول عبد اللَّه بن عباس ﴿ إِنَّ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُخَذَافَةَ ... إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُ عَلِيْتُهِ فِي سَرِيَّةٍ ) .

هي سرية الأنصار ، وقد ذكر المؤلف حديثها في كتاب المغازي عن علي بن أبي طالب .

ومعنى قول ابن عباس يحتمل أنها نزلت حين أمَّره النبي ﷺ على السرية ليطيعوه ، فيكون هذا الأمر هو الذي دفعه إلى أمر جيشه أن يطيعوه بأن يدخلوا النار التي أوقدها ، فيكون قوله تعالى : ﴿ وَأُولِى ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ هو المقصود الأول ويكون قوله : ﴿ فَإِن نَنزَعَنُمْ ﴾ تنبيهًا على ما سيقع بينهم وبين أميرهم .

ويحتمل أن الآية نزلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي ما أمرهم به أميرهم فيكون قوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي اللّاَمْنِ مِنكُمْ ﴾ كالمقدمة ؛ لئلا يظن أحد أن الأمر بالطاعة قد نُسخ ، ويكون المقصود منها هو قوله : ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ ... ﴾ إلخ ، ويكون في قول الرسول [٥: ٢٠٤، ٥] : ﴿ إِنمَا الطاعة في معروف » بيانًا لمعنى ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ في هذه الجزئية .

## باب ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

فيه قول عروة [٦: ٨٥، ٥]:

( وَاسْتَوْفَى النَّبِيُ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرِ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ ) .

وقد يكون الضمير في « أحفظه » عائدًا إلى الزبير ، أي حين أغضبه الأنصاري بالامتناع من الصلح ونسبته إلى الإدلال بالقرابة من رسول الله ﷺ .

# باب ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْنَكَفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾

فیه حدیث زید بن ثابت [۲: ۹۰، ۳]:

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَمَتَيْنِ ﴾ رَجَعَ نَاشْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّ مِنْ أُ-ُ

وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ يَقُولُ: اقْتُلْهُمْ ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لا ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ .

يعني بأصحاب النبي مَنْ أظهروا الصحبة ، وهم منافقون ، وهم : عبد الله بن أبيً ابن سلول وأصحابه الذين انخزلوا يوم أُحد ليدخلوا الوهن في المسلمين . ومعنى اختلافهم في قول فريق : اقتلهم ، وقول فريق : لا تقتلهم ، أنه الاختلاف في لازم ذلك ، وهو تحقيق نفاقهم ؛ لأن الذين قالوا : اقتلهم ، أرادوا أنهم كفار أبطنوا الكفر . والذين قالوا : لا تقتلهم ، أرادوا أنهم مسلمون ، اغترارًا بظاهر حالهم . فمورد اللوم في قوله : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِتَتَيِّنِ ﴾ هو لازم القولين ، أي ما كان ينبغي التردد في نفاقهم بعد أن ظهرت ظواهر الكفر عليهم حين انخزلوا بدون إذن الرسول . فمورد في نفاقهم بعد أن ظهرت ظواهر والتوسم ، وإلا فإنَّ الإشارة بعدم القتل مع اعتقاد اللوم هو اللوم على سوء النظر والتوسم ، وإلا فإنَّ الإشارة بعدم القتل مع اعتقاد إسلامهم جرى على مقتضى الحكم الشرعي ، فلا يُلام من أشار بذلك ، إنما يلام على اغتراره بإسلامهم . فهذا تحقيق معنى الحديث .

## باب ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾

وقع فيه قول ابن عباس [٦: ٥٩: ١٦] :

( هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ ) .

أراد أنها محكمة ، وأن الآيات التي فيها توبة قاتل النفس منسوخة أو مؤوَّلة على الكفَّار ، كما سيأتي في باب قوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ ونبيِّنه هنالك (١)

ويجب تحرير هل النظر في هذه الآية بأن القاتل يتعلق به حقان : حقَّ اللَّه تعالى ، وحقُّ المقتول ، فأما حق المقتول فلا تعمل فيه التوبة ولا يسقطه إلا إسقاط المقتول حقه وعفوه قبل موته .

وأما حق الله فهو عظيم وهو دون الكفر ، وتشمله التوبة التي شملت الكفر ، وهو أعظم الذنوب . فمراد ابن عباس يحتمل أنه خشى توهم الناس أن التوبة تسقط حق

<sup>(</sup>١) انظر أسفله: ( ص ١٧٩ - ١٨٠ ) .

القاتل . ويحتمل أنه خاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادًا على التوبة في آخر الأمر .

## باب ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوُا ٱلَّذِينَ يُخَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴾

وقع فیه [۲: ۲۰، ۸] :

( عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَالُوا عَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ... ) إلخ .

هذا الحديث وقع مختصرًا في رواية ابن عون عن أبي رجاء مولى أبي قلابة اختصارًا غَمُض به معناه هنا في كتاب التفسير .

وسبب ذلك لعلَّه لأنَّ ابن عون أورده لمجرد إثبات حدِّ الحرِابة . وقد ورد مطوَّلًا ومبيَّنًا في رواية الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء مولى أبي قلابة في باب القسامة من كتاب الديات فانظره هنالك [٩: ١١: ٩] .

# باب ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فیه حدیث زید بن ثابت [۲: ۲، ۲] :

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّ أَمْلَى عَلَيْهِ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّهِ، وَاللَّهُ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلَّهَا عَلَيَّ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ ، وَكَانَ أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلِهِ وَاللَّهُ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلِهِ وَاللَّهُ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلِهِ وَاللَّهُ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ثَمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾ ) .

ظاهره أن الآية نزلت بدون قوله : ﴿ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ ﴾ . وقد صرح بذلك في الرِّوايَتْين اللتين بعد هذه ، وقد كانت الآية غير محتاجة إلى البيان ؛ لأن صريحها نفي الاستواء بين القاعدين والمجاهدين في تحصيل فضل الجهاد . وهو حكم لم يتطرقه ما يخالف ذلك ؛ لأن أجر الجهاد على عمل لا يناله غير عامله . فلم ينزل الله قوله : ﴿ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ ﴾ إبطالًا لنفي الاستواء بين القاعد والمجاهد إذا كان القاعد غير قادر

على الجهاد . ولكن بقي الاستواء لما كان يصدق بحالتين :

إحداهما : أن يكون القاعد آثمًا لعدم عذر له في القعود .

والثانية : أن يكون غير آثم لعذر له في القعود .

وكان نفي الاستواء قد يستعمل كناية عن المؤاخذة بالاعتبار الأول كما في قوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَاً لَا يَسْتَوُنَ ﴾ جاء البيان بقوله: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضّررِ ﴾ لنفي هذا الاحتمال ، وإن كان احتمالًا مرجوحًا ، لكنه قد خطر لبعض السامعين ، كما دلَّ عليه اعتذار عبد اللَّه بن أم مكتوم . فهذا نظير نزول قوله تعالى : ﴿ مِنَ ٱلْفَحَرِّ ﴾ بعد نزول : ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُنُ الْفَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْفَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ .

وإنما أقحمت إثر قوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دون أن يكون في آخر الآية ليكون قوله: ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمَوَلِهِمْ ﴾ الآية ، على عمومه في جميع المجاهدين والقاعدين ، فهو كالحدِّ الجامع المانع . فتعين أن الاستثناء في قوله: ﴿ غَيْرُ أُولِ ٱلضَّرَرِ ﴾ تخصيص للمعنى الكنائي .

# باب ﴿ إِنَّ ٱلنَّفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

فيه قول حذيفة لأهل حَلقَةِ ابن مسعود [٦: ٦٢ ، ٦٣] : ( لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمِ خَيْرٍ مِنْكُمْ ) .

يحتمل أن يكون حذيفة أراد مجرد الموعظة تحذيرًا للناس من أسباب التفريط في الإيمان ، فيكون كلامه من أسلوب الترهيب . وهذا هو الذي يؤذن به قوله لهم حين رأى استعظامهم كلامه فقال : ( ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) على طريقة تعقيب الترهيب بالترغيب .

ويحتمل أن كلامه جرى على مناسبة لكلام صدر من ابن مسعود .

## باب ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾

فيه قول ابن مسعود ﷺ [٦: ٦٥ ، ١] : ( قَالَ الْمِقْدَادُ : يَوْمَ بَدْرِ ) . « يوم بدر » من رواية سفيان عن طارق ، وليست من رواية إسرائيل عن طارق ؛ لأن البخاري في رواية إسرائيل في المغازي . وليس فيها لفظ « يَوْمَ بَدْرٍ » فعلمنا أنها هنا من رواية سفيان خاصة دون ما يوهمه ظاهر تحويل الإسناد .

\* \* \*

# باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَشِيرُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾

وقع فيه قول البخاري [٦: ١٧ ، ١]:

( وَالاَسْتِقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ ) ثم قال : ( وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ ، وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ ) .

قال القسطلاني : « بضم القاف » .اه . وقال العَيْني : « أشار إلى أن مصدر ( قسمت ) الذي هو إخبار عن نفسه من الثلاثي المجرد ( أي والقاصر ) يأتي قُسومًا على وزن فُعولًا ، أي مثل قعود . وقد جاء لفظ القسوم في قول الشاعر :

## ولم أقسم فتحبسني القُسوم

والاحتجاج بهذا على أن لفظ « القسوم » مصدر ، وفيه نظر ؛ لأنه يحتمل أن يكون جمع قِسم بكسر القاف » .اه .

وَلَمْ يقل غيرهما من الشراح <sup>(١)</sup> شيئًا .

وهذا الذي ذكره البخاري أن الفعل منه « قسمت » لم نقف عليه ولم نجده في كتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس وشرحه والأساس .

والمصراع الذي ذكره العيني لا يعرف قائله ولا ما قلبه حتى يظهر مراده ووقوع « فتحبسني » بالمثناة الفوقية يقتضي أن القسوم جمع وليس مصدرًا مفردًا .

فإذا ثبت أن للاستقسام بالأزلام فعلًا مجردًا على فَعَلَت ، كما قال البخاري ، تعيَّن أن يكون مصدره القسوم ؛ لأن وزن فُعول يطرد في مصدر فَعَل اللازم مثل القعود والغدُوِّ . لكن هذا لم ينص عليه أهل اللغة ولا المفسرون بل المعروف أن فعله

<sup>(</sup>١) بالهامش بخط المؤلف أسماؤهم : ابن حجر ، زكريا والكوراني .

١٦٨ \_\_\_\_\_

استقسم . نعم ، إنَّ استقسم فعل مزيد يقتضي سبق فِعْل مجرَّد له ، مثل استقر واستمسك ، لكن عدم ذكرهم إياه يدلُّ على أنه مُماتُّ ؛ ولذلك لم يذكروا القُسوم مصدرًا . فتدبر في هذا ، فإنه معضل . وعقدة الإشكال قوله : « وفعلتُ منه قَسَمتُ » .

## باب قوله تعالى : ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾

فیه حدیث ابن عباس [۲: ۸۸ ، ۱۲]:

( كَانَ فَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ اسْتِهْزَاءً ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : مَنْ أَبِي ؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ : مَنْ أَبِي ؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ : ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ الرَّجُلُ تَضُولُ لَا يَشَعُلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الآيَةِ كُلِّهَا ) .

قال الكوراني: إن قلت: الاستهزاء برسول اللَّه عَلَيْتُ كفر، فكيف صدرت الآية بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ؟ قلت، الخطاب للمؤمنين تحذير عن مثل ما فعل أولئك، أو خوطبوا بناءً على ادعائهم الإيمان، كما تقول لمن يلحن في الإعراب ويزعم أنه نحوي: (يا نحوي لا تلحن). اه.

أقول: الحديث صريح في أن الآية نزلت بالمدينة ؛ لأن في بعض رواياته أن رسول اللَّه عَلَيْتُ خطب خطبة ، وإنما كان يخطب بالمدينة ، ولذلك فالظاهر أن الذين كانوا يسألون ، منهم من يسأل قاصدًا الاستهزاء وهم من المنافقين ، ومنهم من يسأل على قصد الجدِّ .

ففي رواية : أن حذافة سأل ، فقال : مَنْ أَبِي ؟ فأطْلَع اللَّه رسوله ﷺ على قصد المستهزئين ، وحذر المؤمنين من ذلك لقطع أصل السؤال .

وفي بعض رواياته عن أنس أن رسول الله عَيِّقَ أكثر من أن يقول: « سَلُونِي » وهو على المنبر فأشفق أصحابه. قال أنس: « فجعلت لا ألتفت يمينًا ولا شمالًا إلا وجدت كُلَّا لافًا رأسه في ثوبه يبكي ، ثم قام عمر فقال: رضيت باللَّه ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا عائدًا باللَّه من شرِّ النفس ».

## باب ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

وقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٦: ٧٥: ١٤]: « أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ » .

وفسره البخاري بقوله [ ٦ : ٥٧ ت (٩) ] : (قال أبو عبد الله : غامر : سبق بالخير ) . المشهور أن «غامر » بمعنى خاصم ، وأما ما فسر به البخاري فهو مما رواه المستملي . وقد اختلفت الروايات في لفظ « الخبر » فالذي في نسخة صحيحة من البخاري « بالخبر » بباء موحدة . وكذلك ثبت في كتاب « المشارق » لعياض ، فيكون معناه : أن «غامر » بمعنى سبق ، ويكون ذكر المتعلق ، وهو قوله : « بالخبر » بيانًا لمتعلق السبق ، وليس المراد منه أن معنى « غامر » خصوص السبق بالخبر بل مطلق السبق ، فيكون مجازًا ؛ لأن أصل المغامرة المدافعة والمخاصمة ومن لوازمها المسارعة ، وهذا تفسير غريب .

وفي الفتح عن المحب الطبري أنه نقل مثله عن أبي عبيدة .

وفي النسخ التي شرح عليها الشراح: « بالخير » بالمثناة التحتية . فيكون تأويلًا لكلام الرسول بأنه على طريقة التورية ، إذ أطلق « غامر » بمعنى سبق إلى الخير ، وهو أنه جاء بطلب من الرسول أن يسترضي عمر ، فيكون أبو بكر سبق إلى طلب المسامحة التي هي خير ، فيكون تفضيلًا لموقف أبي بكر ، وبشارة له بأنه خير الرجلين لما في الحديث : « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

# باب قوله : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾

وقع فيه قول أنس [٦: ٧٨ ، ٩] :

( قَالَ أَبُو جَهْلِ : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) .

يحتمل أن يكون أبو جهل قال هذا بنصُّه ، فيكون من الكلام البليغ البالغ حدٌّ

الإعجاز ؛ لأن حكاية القرآن إياه بلفظه تقتضي أنه مساوٍ لما في القرآن من كلام بالغ الطرف الأعلى في البلاغة ، فيكون الفرق بين نحو هذا الكلام وبين إعجاز القرآن أن القرآن كلَّ كلام تامِّ منه هو معجز ، وأما كلام غير القرآن فقد يقع فيه المعجز في جملة أو جملتين ؛ ولذلك كان التحدِّي بمعارضة أقصر سورة منه لا بمعارضة مطلق كلام منه تام .

ويحتمل أن يكون مراد أنس ، أن أبا جهل قال ما يرادف هذا الكلام من كلام خلي عن بلوغ حدِّ الإعجاز ، فحكاه القرآن بمعناه بتركيب معجز ، كما هو الغالب في حكايات القرآن كلام القائلين من العرب وغيرهم .

والحقيقة أن الله واسع عليم ، وأنه يتحدَّى الناس ولا يتحدَّونه ، وأن هذا من كفر أهل الجاهلية ، وأن من يفعله من المسلمين أو يقاربه فقد جهل وأساء الأدب ، وأن تأخير العقاب عن العاصي ، وتأخير نزول العذاب بالمعاندين والطغاة لا يدل على أنهم على الحق .

قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري: خَفْ من دَوام إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجًا من جهل المريد أن يعصي فَيُوَّخُر العقاب عنه فيقول: لو كان هذا معصية لعُجُّل العقاب، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منه المزيد، وقد يقام مُقام البعد من حيث لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد.

# باب ﴿ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾

وقع فيه قول الراوي [٦: ٨٢ ، ٥] :

( فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ تخبروننا فَلا نَدْرِي ) .

انتصب «أصحاب » على الاختصاص . وقوله : « فلا ندري » أي فلا ندري كيف نتأوَّل ؛ يعنى أنكم تخبروننا بما نحسبه مخالفًا لما هو معلوم بين الناس ، وذلك أنه استبعد قول حذيفة : « لم يبق من أصحاب هذه الآية ﴿ فَقَائِلُوٓا أَيِمَّةَ ٱللَّفُوْتُ ﴾ إلا ثلاثة ، وَلاَ مِنَ المُنَافِقِينَ إلاَّ أَرْبَعَة ، فَمَا بَالُ هؤلاءِ الذِينَ يَبْقُرونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعَلاقَنا » ، أي فهو يحسب أنه لا يؤذي المسلمين إلا من كان كافرًا . فهؤلاء عنده إمَّا من أئمة الكفر وإما من المنافقين ؛ فلذلك قال له حذيفة : « أولئك الفسَّاق » .

ثم قال : « أجل لم يبق منهم إلا أربعة » فهذا عود إلى كلامه الأول وتصميم عليه .

# باب: ﴿ ثَانِيَ ﴾

فيه قول أبي بكر ﷺ [٦: ٨، ٨٣]:

( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا ) .

أي أن المشركين كانوا يتسلَّقون جبل ثَوْر ويمرُّون من شعابه ، يصلون إلى المنازل الواقعة في سفحه من الجهة الأخرى كدأب سكان جهتي الجبال .

والمعنى أنهم كانوا يمرُّون على سقف الغار ، فلعلَّه قد كان في سقفه شقوق تحت أقدام المارة ، فلو رفع أحد قدمه ونظر ما تحت قدمه رأى أشباحًا في الغار ، فاكتفى بقوله : « رفع قدمه » ؛ لأنه لا يرفع قدمه إلاَّ أن يقف قصدَ التأمل ، فلا تتوهَّمْ أن المشركين كانوا يفتِّشون في الجبل ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لدخلوا الغار ، ولا أن الجبل كان طريقًا لهم ؛ لأن الغار مرتفع في الجبل

# باب قوله : ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَمُمَّ أَوْ لَا نَسْتَغْفِرْ لَمُمَّ ﴾

فیه حدیث ابن عمر الله ۲۱ : ۸، ۸۰ :

( فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِتَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : ﴿ السَّمْغِينَ مَرَّةً ﴾ وسَأَزِيدُهُ عَلَى اللَّهُ السَّبْعِينَ مَرَّةً ﴾ وسَأَزِيدُهُ عَلَى اللَّهُ السَّبْعِينَ مَرَّةً ﴾ وسَأَزِيدُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى .

قول عمر: « وقد نهاك اللَّه أن تصلي عليه » ، أي نهاك أن تصلي على المنافقين ، وهو واحد منهم . وقد وقع التصريح بذلك في بعض رواياته : « وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين » . والظاهر أن عمر شه فهم النهي من عموم قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسَتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ فإنه رأى المنافقين من جملة المشركين إذ الاعتبار بالاعتقاد . وقد تظافرت الأمارات على أن عبد اللَّه بن أبَيِّ كان منافقًا وما الصلاة على الميِّت إلا ضرب من الاستغفار .

وقول رسول اللَّه عَلِيلَةٍ : « إنما خيَّرني ربِّي » هو قصر قلب لإبطال قول عمر : « وقد نهاك ربك » أي أن اللَّه لم ينهني عن ذلك ؛ لأن المنافق مغاير للمشرك ؛ إذ المنافق مظهر للإيمان غير معاند ؛ فلا تدخل هذه الماهية في ماهية الإشراك حتى يشملها عموم اللفظ الدال على الإشراك . فالتخيير يقتضي الإذن بقطع النظر عن المغفرة ؛ لأنه قد يكون في الاستغفار فوائد أخرى ، منها : تألف قلوب بقية المنافقين .

ثم إن رسول اللَّه ﷺ حمل لفظ « السبعين » في الآية على ظاهره دون معنى الكثرة ، وإن كان ظاهره مرجوحًا ، استقصاءً للرأفة بالأمة ولو في ظاهر الحال رجاء بركة صورة الإسلام حتى نزل ﴿ وَلَا نُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا ﴾ .

ووقع في رواية ابن عباس عن عمر عقب هذا أن رسول اللَّه ﷺ [ ٥ : ٨٥ ، ١٥] قال : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِين يُغفر لَـهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا » .

ووقع فيه قول عمر [٦: ٨٦ ، ١] :

( فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُوْآَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) . إنما عجب من جرأته لأن ما صدر منه كان بدافع كراهية أن يصلي رسول اللَّه ﷺ على رأس المنافقين مع بغضه للرسول ، فحجبه ما اعتراه من الكراهية عن التأمل ليعلم أن اللَّه لا يقر رسوله ﷺ على ما لا يرضى به ، ولو تأمل في سعة من أمره لعلم من دلائل أحوال رسول اللَّه عَلَيْ أن اللَّه أراد أن يصلي الرسولُ على عبد اللَّه بن أبَيِّ ثمَّ يردُ النهي بعد ذلك فيكون أوقع وأقطع لمعاذير المنافقين .

# باب قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ ﴾

وقع فيه رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب قولُ زيد بن ثابت ٦٦: ٩٠: ١]: ( حَتَّى وَجَدْتُ آيَتَيْنْ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدِ غَيْرِهِ ) .

مع ما روى عبدُ الرحمن بنُ خالد عنه ، وموسى بنُ إسماعيل ، ويعقوبُ بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعيد عنه قولَ زيد بن ثابت : ﴿ وَجَدْتُهُمَا مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ اللَّانْصَارِيِّ ﴾ .

فهذا اضطراب من رواة ابن شهاب . وخزيمة هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه . وأبو خزيمة هو أبو خزيمة بن أوس بن أصرم .

وقد روى البخاري في تفسير سورة الأحزاب [٦: ١٤٦: ٨]: عن شعيب عن ابن شهاب أن آية الأحزاب وجدت مع خزيمة الأنصاري. ولا يمكن الجمع بأن خزيمة وجدت عنده آية الأحزاب ؟ لأن ذلك ينافيه قول زيد بن ثابت في الموضعين: «لم أجدها مع أحد غيره»، ولذلك جزم ابن حجر بأن آية الأحزاب وجدت عند خزيمة وحده وأن آية التوبة وجدت عند أبي خزيمة ، فتعين أن رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب: أن آية التوبة وجدت عند خزيمة وهم .

# باب ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً ﴾

ووقع فيه [٦: ١٠٥ ، ١٢] :

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهِسَ مِنْهَا نَهِسَةً ثُمَّ قَالَ : « أَنَّا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ تُعْجِبُهُ فَنَهِسَ مِنْهَا نَهِسَةً ثُمَّ قَالَ : « أَنَّا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ فَيْجِبُهُ فَنَهِسَ مِنْهَا النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ » وساق حديث الشفاعة بطوله ) .

قول أبِي هريرة : « أُتِيَ رسول اللَّه ﷺ بلحم » ظاهر في أن أبا هريرة حضر المجلس الذي أتي فيه رسول اللَّه ﷺ . الذي أتي فيه رسول اللَّه ﷺ .

فَأَخْذُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ في التحديث بالحشر والشفاعة جريِّ على عادة العرب في القِرى أن يُحدِّثُوا الضيفان بأخبار . قال راجزهم :

وربَّ ضيف طرق الحي سُرى صادف زادًا وحديثًا ما اشتهى

وقع فيه [٢٠، ١٠٥: ٢]:

( « فَيَقُولُ آدَمُ : إِن رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يغضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ » ) .

حصل العلم لآدم ولغيره من الرسل عَلَيْهَا لله بذلك يومئذ بوحي من اللَّه بأنه لا يغضب في المستقبل ، أو لعلمهم بأن ذلك اليوم هو مظهر الغضب على جميع المغضوب عليهم ؛ لأنه يوم الجزاء على المعاصي فيعقبه الأمر بإلقاء المغضوب عليهم في العذاب وينتهي الغضب ، وهذا يقتضي أن الغاضب إذا عاقب المغضوب عليه ينتهي الغضب ؛ إذ لا موجب له بعد . واللَّه تعالى حكيم .

ووقع فيه [٦: ١٠٧ ، ٣] :

( « فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْأَيْوَابِ » ) .

الظاهر أن الباب الأيمن مختص بهم أو بعباد اللَّه المقربين . وهذا كناية عن الإسراع بدخولهم كما هو شأن الأبواب الخاصة والأبواب العامَّة .

والظاهر أن المراد بكونهم شركاء الناس أن حقهم ثابت في بقية الأبواب ، لكن حصول مقصودهم بالدخول من الباب الأيمن يجعلهم في غنية عن الدخول من الأبواب المشتركة ؛ إذ لا فائدة في تكرر الدخول . هذا ما ظهر في معنى الحديث .

ووقع فيه [٦: ١٠٧ ، ٥] :

( « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » ) .

الظاهر أن الجميع من كلام رسول اللَّه ﷺ ، وأن (أو) للتخيير في تقدير المسافة بحيث يعلمه من كان من أهل الجنوب ومن كان من أهل الشمال ، أو من كان من أهل المشرق عن مكة ومن كان من أهل المغرب عنها .

وليست (أو) من كلام الراوي للشك فيما سمعه ؛ إذ لا تلتبس حمير ببصرى في السمع ولا في الجهة .

ووقع في صحيح مسلم: «كما بين مكة وهجر»، أو «كما بين هجر ومكة»، فذلك شك من الراوي لا محالة بالتقديم والتأخير. ولَعَلَّ رسول اللَّه ﷺ حدَّث به غير مرَّة فقدَّر في كل تحديث ببلد.

# باب ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ ﴾

وقع فيه قول ابن مسعود ﷺ [٦: ١٠٧ : ١٠] :

﴿ كَانَ نَاسٌ مِنْ الْإِنْسِ يَعْمُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ ﴾ .

فيه إطلاق ناس على الجنّ مع أن ناسًا مأخوذ من الإنس . وأصله : أناس ، فإطلاقه على الجنّ ؛ لأنه شاع استعماله بمعنى طائفة أو فريق ، ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنْ ﴾ .

# باب ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَالِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

( عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ [٦: ١٠٩، ٨] في قَوْلِهِ تعالى : ﴿ وَلَا تَحَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا عُمُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا عُمُونَ بِهَا ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْتَفِ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفْعَ صَوْتَهُ بِالْقُوْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُوْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلِيْقٍ : ﴿ وَلَا جَنَّهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ ، أَيْ بِقِرَاءَتِكَ ... ) إلخ .

ليس تجنبُ سبِّ المشركين القرآن ومن أنزله ومن جاء به بكراهية لسبِّهم ، أو لأن ذلك يؤذي اللَّه ورسوله ، فإنهم كفروا بما هو أشد من ذلك وأفظع من قول وفعل ؛ ولكن النهي عن ذريعة السبِّ ؛ لأن سبَّهم ذلك يزيدهم كفرًا ، ويزيد قلوبهم قسوة

ونفرة عن الإسلام ، فنهى الرسول عن ذريعة ذلك ؛ لئلا يكون سببًا في زيادة تفرقهم ، فإنه بُعِث مُرَغِّبًا لا منفِّرًا . وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ مع أن سب آلهتهم قربة إلى الله تعالى ، وقد نهى عنها ؛ لأنها ذريعة لازدياد كفرهم وتصلَّبهم فيه . هذا هو حق معنى الحديث وتفسير الآيتين .

وقوله : ﴿ وَرَسُولُ اللَّهِ مُخْتَفِ بِمَكَّةَ ﴾ أي منزوٍ هو وأصحابه قبل أن ينزل عليه قوله تعالى : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِينَ ﴾ .

وإطلاق الاختفاء على الانزواء والاستضعاف استعارة هي عكس إطلاق ( ظَهَر ) على معنى ( انتصر ) يقال : ظهر بنو فلان على بني فلان ، وليس المراد حقيقة الاختفاء ؛ لأنه ينافي قوله : « فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفْعَ صَوْتَهُ » .

وقع في بعض نسخ الصحيح إثر هذا الحديث ما نصه :

( قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن أبا عبد اللَّه لم يجئ من أحاديث هُشَيْم في هذا الكتاب إلا بالخير . وذكر أن هُشَيْمًا كان صاحب تدليس ) .

وفي بعض النسخ: « قال محمد بن عباس » عوض « قال محمد بن عياش » . ولم أعرف ابن عياش هذا ولا تحقّقتُ أهو بمثناة وشين معجمة ، أم هو بموحدة وسين مهملة ، بعد مراجعات في كتب الرجال والمشتبه وذيله والقاموس وفي أسماء الذين رووا عن البخاري ، وهو من أصحاب البخاري لا محالة .

ولعله أعلى طبقة من الفربري الذي هو من صغار أصحاب البخاري كَلَيْلَةِ ، وأحسب سبب إغفاله أن الناس انحصر اعتمادهم في رواية صحيح البخاري على الفربري وما تفرَّع عنه .

#### سورة الكهف

وقع فيه قوله [٦: ١١٠، ١١٠] : ( ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَئِيَةُ ﴾ مَصْدَرُ الوَليِّ ) . [٦: ١١٠ ت (٦)] في رواية أبي ذرِّ الهرويِّ مصدر ( وَلِيَ ) بصيغة الفعل الماضي ، وهي الأظهر .

ووقع في رواية: (هذه مصدر الولي) بألف ولام ولم يضبط، فالظاهر أن مراده أنه مصدر الفعل الذي اشتق منه الولئ فيكون بتشديد المثناة. ويجوز أن يكون بتخفيفها، ويكون مراده أنه مرادف الولي الذي هو مصدر وَلِيَ . ووقع في رواية (مصدر وَلِيَ الوَلِيُ وَلاءً) وهي غير رشيقة.

\* \*

ووقع فیه [٦: ١١٠ ، ١٥] :

( إِنَّ نَوْفًا البِكالِيَّ ) .

« نوف » بنون وفاء ، وهو ابن فضالة « وبكال » بوزن كتاب بطن من حمير . وكان نوف هذا قصاصًا بالكوفة ، كما سيأتي في الباب الموالي لهذا [٦: ١١٥،١١٥، م سكن الشام وكان ربيبًا لكعب الأحبار .

ووقع فيه قوله [٦: ١١٠ ، ١١] :

( يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) . قال الشراح : أي بل هو موسى بن ميشا بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب . اه . ولم يذكروا ماذا كان . ورأيت في معجم البلدان لياقوت في ذكر الرسِّ أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى : ﴿ وَأَصْعَبَ الرَّسِّ ﴾ : هو وادي أذربيجان . ويقال : إنه بأرَّان على عليه ألف مدينة بعث اللَّه إليهم نبيًا ، فقال له موسى ، وليس بموسى ابن عمران ... إلخ .

# باب ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ ﴾

وقع فيه قوله [٦: ١١١، ١٣٠] : ﴿ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ﴾ . أي بهذه الأرض ، فأضافها إلى ضمير المخاطب ؛ لأنه ظنه من أهل تلك الأرض ، أو الإضافة لأدنى ملابسة .

ووقع فيه قوله [٦: ١١٢ ، ١١] :

( فَقَالَ الْخَضِرُ : فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ ) .

كذا في رواية أبي ذرِّ الهروي ، فتكون (قال) فعلَّا مُستعمَلًا في الدلالة على الشروع ، وكثير من الأفعال يستعمله العرب في معنى الشروع . قال أبو حية النَّمَيْري : فألقت قناعًا دونه الشمس واتَّقت بأَحْسَن موصولين كفِّ ومعصم وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلن لها انْعَم ووقع في رواية غير أبي ذرِّ «فقام الخضر» فيحتمل أن فعل (قام) مستعمل في

ووقع في رواية غير أبي ذرِّ « فقام الخضر » فيحتمل ان فعل ( قام ) مستعمل في معناه . ويحتمل أنه مستعمل في معنى الشروع وهو الأظهر كقوله ، من شواهد اللغة (١) :

فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند إذ لم يرد أنه كان قاعدًا ، ولكنه أراد أنه شرع وأخذ ، وهذا كقولهم : ذهب يفعل كذا .

# باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ ﴾

وقع فيه حديث أبي أسامة أن عائشة قالت [٦: ١٣٥ ، ١٦] : ( وَقَدْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ : أَلا تَسْتَحْي مِنْ هَذِهِ الْمَوْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا ) .

لم تقع هاته الجملة في رواية من روايات حديث الإفك عن هشام غير رواية أبي أسامة حمَّاد بن أسامة الكوفي عنه التي ذكرها البخاري في هذا الباب تعليقًا بقوله: « وقال أبو أسامة وقد رواها عنه أحمد بن حنبل في مسنده » . وهي زيادة

<sup>(</sup>١) ذكره في لسان العرب غير معزو . وذلك في كلمة « ألا » .

غريبة لا يوثق بصحتها لانفراد أبي أسامة بها دون جميع من روى خبر الإفك . وأبو أسامة وثقهُ أحمد بن حنبل . واحترز منه البخاري فلم يسند عنه هذا الحديث .

وهذه الجملة مشكلة فقولها: « فقلت » الظاهر أنها أرادت: فقلت في نفسي ؟ لأنها ذكرت في هذا الحديث وغيره أنها لم تستطع الجواب ، فقلت لأبي بكر: أجب رسول الله ، وقالت لأم رومان أَجِيبِي رسول الله . والمعنى: فقلت في نفسي متأسفة لعل هذه المرأة تذكر للناس شيئًا مما تسمعه ظائة أن رسول الله على المتيقن خبر الإفك .

وقولها: « أَلاَ تَسْتَحِي » خطاب لنفسها ، لتحمل نفسها على الغضب ، فتجيب رسول اللَّه ﷺ حيث وجدت نفسها لا تستطيع الكلام . وقد يدلُّ على صحة هذا التفسير قولها بعد ذلك : « وكُنْتُ أَشْدٌ مَا كُنْتُ غَضَبًا » .

وقال الشارحون : الخطاب منها لرسول اللَّه ﷺ ، أي على سبيل العِتَاب تقول : ألا تترك الكلام في هذا بمسمع من امرأة أجنبية لعلَّها تذكر للناس شيئًا على حسب فهمها لا يليق ببراءة أهلك .

وعندي على هذا الاحتمال في الخطاب أن عائشة لصغر سنها قاست تصرفات الرسول على على تصرفات الناس في معتادهم ؛ إذ يسكتون عن الحق بدافع الحياء أو توقع السمعة ، وغاب عنها أن الرسول على لا يستحي من الحق ؛ لأن له في مثل هذه الحالة صفتين : صفة خاصة ، وهي كونه زوجًا ، وصفة عامة ، وهي صفة الإرشاد والموعظة . وقد أمره الله أن يقول ما قاله ؛ لأن في ذلك إظهار براءة عائشة تعليم بمبرّات كثيرة ، وما عليه أن تذكر المرأة الأنصارية ذلك أو لا تذكره ، وقد كان كلام رسول الله على الله أعلم . والله أعلم .

# باب ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْغُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرَ ﴾

فيه قول سعيد بن جبير [٦: ١٣٨ ، ١١] :

« سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَجَنَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ قَالَ : لاَ تَوْبَة لَهُ » (١) .

<sup>(</sup>١) بالهامش بخط المؤلف ما نصه : يحرر فلعله يحمل قوله على أن القتل عمدًا لا تنفع فيه التوبة وأما الخلود فلا يخالف في تأويله بطول المدة .

يتعيَّن أن ابن عباس قال ذلك تغليظًا لانزجار الناس عن القتل ؛ وإلا فإن عِلْم ابن عباس لا يترك في نفسه شَكَّا في أن كل ذنب من المسلم يقبل التوبة إن تاب مِن ذنبِه وأقلع عنه . وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقبل التوبة بالإيمان فإن ما دونه من الكبائر أولى بالتوبة وإلَّا لصار الإيمان لصاحبه أسوأ حالًا من الكفر ، ولأصبح قاتل النفس آيسًا من رحمة اللَّه فلا يكون له داع إلى الإقلاع عن ذنبه .

ولا شك أن المراد بالخلود في آية القتل هو طول أمد العذاب خلافًا لما نقل هنا عن ابن عباس . ولو أُخذ ذلك على ظاهره لما كان وجه لتخصيص القتل بهذا الحكم . فقد جاءت آيات كثيرة في الجزاء بالخلود في النار على ذنوب كثيرة وكلها قابلة للتوبة إجماعًا من المسلمين . فلا نظن بابن عباس مخالفة الإجماع ، وما تأول به آية سورة الفرقان وهي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّقَسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴿ يُشْنعَفُ لَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلّا مِن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا ﴾ بأنه الله عنه الكفر ، فذلك تأويل غير صحيح ؛ لأن نزل في أهل مكة فتأول التوبة بالإيمان بعد الكفر ، فذلك تأويل غير صحيح ؛ لأن الآية جمعت ذنوبًا كثيرة ، فإما أن يرجع إلى مجموع تلك الذنوب فهو يقتضي أن بعضها أولى بالاستثناء ، فهو حجة على بطلان تأويله أيضًا .

وبعدُ ، فيجيء على تأويله أن اللَّه كما أنزل قوله : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا ﴾ لئلا ييأس المشركون من قبول إيمانهم ، كذلك تكون الآية مفيدة في كل ذنب من أولئك بقوله : ﴿ تَابَ وَءَامَنَ ﴾ ، فإن الإيمان السابق على الذنب أفضل من الإيمان اللاحق بالذنب .

## سورة الروم

وقع فیه قول مسروق [٦: ١٤٢، ١٩] :

( بَيْنَمَا رَجُلُ يُحَدِّثُ مِنْ كِنْدَةً ) .

« كندة » هذه ، محلَّة بالكوفة ، دعيت باسم كندة لنزول جماعة من كندة بها ، وهي التي ينسب إليها أبو الطيب المتنبي .

# باب قوله تعالى : ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقع فيه قوله [٦: ١٤٨ ، ٩] :

( يقال : إنَّاه إدْرَاكه ، أنى يأنى أنَّاء ) .

يعني أن « إناه » مصدر مضاف إلى ضمير « طعام » يقال : إنّى – بكسر الهمزة والقصر ، وبفتح الهمزة والقصر – وأما قوله : « أناة » فقد روي بهاء تأنيث . ولعله أراد به المرة من أنّى . وروي بمدٍّ في آخره ، ولم أجده في كتب اللغة .

ومعنى الآية : غير منتظرين تمامه وتَهَيُّؤُهُ وهو بالنسبة إلى الطعام نضجه وحضوره للأكل .

والمقصود من هذا الاستثناء ؛ الاستثناء من عموم أحوال الإذن المستثنى هو أيضًا من عموم النهي عن دخول بيوت النبي عليه ، أي إلا أن يؤذن لكم إذنًا لطعام ، لم يكن ذلك الإذن عن انتظار سبق منكم تنتظرون به تمام طبخ الطعام ، أي إذنًا عن مجرد اختيار وطيب نفس لا عن تعريض وتردّد حول البيوت عند وقت غرّف الطعام من القدور . فانتظار الإني كناية عن التعريض بالفعل وهو ملازمة البيت وقت الطعام حتى يضطر صاحب البيت إلى الإذن للملازم في أن يطعم عنده .

\* \* \*

## سورة ص

وقع فيه قول مجاهد [٦: ١٥٥ ، ١١] :

( سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ ؟ ( أي في ص ) فَقَالَ : أَوَمَا تَقْرَأ : ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِ وَاوُرَدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ ، ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ ؟ فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ عَلِي ۖ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ) . يريد أن رسول اللَّه عَلِي سجدها فنسجدها ، فأبعد الاستدلال واستنبط أن يرسول اللَّه عَلَي ما سجدها إلا لأن اللَّه أمره بأن يقتدي بأنبياء عددهم ، منهم داود ، وقد سجد داود فاقتدى به رسول اللَّه عِلَي عند ذكر موضع سجوده .

١٨٢ ---- كتاب التفسير

هذا حاصل مطويٌ كلامه ، وهو استيناس وليس باستدلال ؛ لأن الله أمر رسوله بأن يقتدي بالأنبياء في أعمالهم وهديهم لا في محاكاة أعمالهم إذا حكيت عنهم ، وإلا لعمل كل عمل قصَّه الله عن بعض أنبيائه .

وقد روى النسائي بسنده إلى ابن عباس أن رسول اللَّه عَلِيْ قال : « سجدها داود وقد روى النسائي بسنده إلى ابن عباس أن قبل توبة داود ، إذ قال : ﴿ فَعَفَرْنَا لَهُ تُوبة وَسِيجِدِها شَكُرًا » أي : شكرًا للَّه على أن قبل توبة داود ، إذ قال : ﴿ فَعَفَرْنَا لَهُ عَلَا اللَّه توبته منّة من ذَاكِ فَا لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسِّنَ مَعَابٍ ﴾ [ص: ٢٥] ؛ وذلك أن قبول اللَّه توبته منّة من اللَّه على رسول من رسله ، فحقيق لرسوله أن يشكرها ؛ لأنها عناية من اللَّه برسول من رسله إزلافًا لمرتبة الرسالة . وذلك يبشر جميع الرسل بأنهم بمراتب القرب . فعند قراءة تلك الآية يتذكر الرسول نعمة اللَّه على رسول مثله ، ومن شأن الأماثل أن يستبشروا بما ينال أهل الفضل ، كما قال النابغة :

وكنت أمراً لا أمدح الدهر سوقه فلستُ على خير أتاك بِحَاسد

#### سورة المؤمن

وقع فيه قوله [٦: ١٥٨، ١٥]:

﴿ وَيُقَالَ : بَلْ هُوَ اسْمُ لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَوْفَى :

يُذَكِّرُنِي حَامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلا تَلا حَامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ).

وجه الاستدلال أن شريحًا عربي ، وقد أجرى في شعره إعراب النصب على لفظ (حا ميم ) ، فلولا أنه علم أنه اسم للسورة لما أعربه ؛ لأن حكم الحروف إذا هُجيت أن تُحكى بحال الوقف ، نحو : ألِفْ ، لأمْ ، ميمْ .

وهذا الاستدلال غير ناهض ؛ لأن تلك الحروف لما اشتهرت بها السورة جاز أن يعامل مجموعها معاملة الاسم ، وأن تجري عليها أحكام الأسماء في تلك الحالة ، أو هو ضرورة .

# باب ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُو الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَيِّكُو أَرْدَىنَكُو ﴾

وقع فيه قول ابن مسعود [٦: ١٦١ ، ١٦] :

وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الثلاث :

أن أولهم : كان شاكًّا في إحاطة علم اللَّه بالواقعات .

والثاني : كان أجهل من الأول ؛ لأنه قصر علم الله على الجهر من الكلام دون السرِّ مع أن الجهر لا أثر له في ذلك .

والثالث: كان أقل منهما جهلًا ؛ لأنه علم أن الجهر والسرَّ سواء بالنسبة إلى علم اللَّه ؛ إذ ليس ثمة قرب مكان ، ولكن قلة فقه قلبه أنه أبطل التفرقة بين الجهر والسرِّ ولم يتوصل إلى الجزم بأن اللَّه يعلم قولهم .

# باب قوله : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾

فيه قول طاوس [٦: ١٦٢ ٧] :

( أن ابْنَ عَبَّاسِ سُعِلَ عن قَوْله : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْفَى ﴾ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مجبيْرٍ : قُوبْنَي آلِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ إِنَّ النَّبِيَّ عَبِيلِ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُريْشٍ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ الْقَرَابَةِ ) . وَلا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ ، فَقَالَ : إِلا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ ) . قوله لابن جبير : « عَجلْتَ » ، أي عجلت في الجواب عن غير تأمل فأخطأت . وكان سبب عجلة سعيد أنه قد شاع بين العامة المتشيعين لعلي وابنيه ، أن فهموا قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْبَيُ ﴾ أن اللَّه أمر نبيه أن يوصي الناس بأن يودُوا أقاربه . وإنما عدَّه ابن عباس عجلة مذمومة ؛ لأنه لم يُجِد النظر في موقع حرف ( في ) الذي هو للتعليل . وأن الخطاب للكافرين الذين تكرر الخطاب لهم في تلك السورة

إلى قوله: ﴿ تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ ﴾ . ثم قال : ﴿ قُلُ لَا آَسَنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ إلى قوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ . فكان من إعذار الله إلى المشركين أن نبَّههم إلى أن الرسول ﷺ لا يطلب منهم نفعًا لنفسه إلا أن يودوه لأجل قرابته من بطون قريش ومن حولهم . وذلك من دأبهم فقد دعاهم إلى ما يعرفون ، أي لا أسألكم إلا المسالمة وترك الأذى فالمراد بالمودة ترك ضدها .

ولو كان المراد مودة المؤمنين لآل النبي لسمج الكلام ؛ لأن المؤمنين لا يظن بهم أن يتوهموا أن النبي يرجو منهم نفعًا ، فإن كان يرجوه فإنما يرجو أن ينصروا اللَّه ويخلصوا الإيمان .

وأيضًا فإن « القربى » اسم للمعنى الذي به يكون القريب قريبًا ، فالمودة لأجلها . ولما لم تضف « القربى » إلى ما يعين نسبتها تعين أن المراد الجنس الذي بين المتكلم والمخاطب . وأما لو كان المراد قربى الرسول ، أي أهل قرابته ، أي أقاربه ، فلا يحسن جلب حرف ( في ) ؛ لأن القريب مودود لا مودود لأجله .

# باب ﴿ وَنَادَوْا يَكْلِكُ ﴾

فيه حديث يَعْلى بن أمية [٦: ١٦٣ ، ٩] :

( سَمِعْتُ رَسُول اللَّه ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَنَادَوْاْ يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ ) . مراده بهذا الحديث توهين قراءة من قرأ ( نَادَوْا يَا مَال ) بالترخيم وهي قراءة علي وابن مسعود . فأراد يعلى بن أمية توهينها من جهة السند .

وكان ابن عباس ردَّها أيضًا من جهة المعنى ، فقال : ما كان أغنى أهل النار عن الترخيم ، يعني أن الترخيم تفنَّن وتلطف في الكلام ، والذين في النار هم في شاغل عظيم عنه . واعلم أن كلا الأمرين لا يردُّ صحة القراءة ؛ لأن النبي عَيِّلَةٍ قد يقرأ بالقراءتين وبأكثر ، كما جاء في حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم في سورة الفرقان ، واختلاف أُبَيِّ بن كعب مع عبد اللَّه بن مسعود في سورة من الحواميم . وصوب رسول اللَّه عَيِّلَةٍ كلَّ منهم .

وأما من جهة المعنى فقد يكون مخاطبتهم مالكًا خازن النار بالترخيم تزلُّفًا إليه وترقيقًا له على حالهم .

## سورة الجاثية

فیه حدیث أبی هریرة [۱: ۱۹۲، ۹]:

( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « قَالَ اللَّهُ ﷺ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » ) .

الأذى: المعاملة بما يكرهه المعامَل ، وهو دون الضرِّ ، مثل العجرفة وسوء الأدب . فمعنى « يؤذيني ابن آدم » يسيء الأدب الذي تقتضيه الربوبية ؛ إذ يعتقد أن الدهر ، وهو الزمان ، متصرف في حوادث العالم . فإذا لاقى من أحداث العالم ما لا يلائمه سبَّ الدهر غضبًا .

وليس يريد من يسب الدهر أنه يسبُّ اللَّه تعالى وإلا لكان سبُّه أشدَّ من الأذى فموقع جملة « يسبُّ الدهر » موقع الاستئناف البياني لأذى ابن آدم ربه ؛ لأن الإخبار عن ابن آدم بأنه يؤذي اللَّه خبر غريب يثير في نفس السامع تساؤلًا عن هذا الأذى .

والظاهر أن المراد بابن آدم ما يشمل المسلمين ، إذ يقول أحدهم : « يا خيبة الدهر » مثلًا ، فكان هذا الحديث القدسي تعليمًا للمسلمين وتربية لهم . وقد روي عن النبي عليمًا للمسلمين وربية لهم . وقد روي عن النبي عليمًا الدهر » رواه البخاري [ ٨ : ٥١ ، ١١] ومسلم . وعنه : « لا تقونوا : يا خيبة الدهر » رواه مسلم .

ويجوز أن يكون معنى « يؤذيني » أنه يسب الدهر . وذلك يؤول إلى السخط على تصرف الله . فإذا تأمل فيه المتأمل وجد الدهر ليس شيئًا موجودًا فشعر بأنه سبَّ المتصرف الحقيقي في العالم .

وإنما كان هذا أذى لله ولم يكن سبًا له ؛ لأن سبّ الدهر السبب دال بالمطابقة على غير الله . وإنما دلالته على الجرأة على الله بالالتزام غير البين ، فكان بذلك أذى وعجرفة .

ومعنى « وأنا الدهر » وأنا فاعل ما نسبه ابن آدم إلى الدهر ، وهذا تنبيه على لازم قول الناس : خيبة للدهر ، ونحوه ، وجملة « بيدي الأمر » مبينة لجملة « وأنا الدهر » . وجملة « أقلب الليل والنهار » بدل من جملة « بيدي الأمر » بدل بعض من كلًّ ؛ لأن تقليب الليل والنهار من أعظم أحوال هذا العالم .

۱۸۲ === كتاب التفسير

### سورة الأحقاف

وقع فيه قول عائشة تَعَيِّينَهَا [٦: ١٦٧ ، ٤] :

﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا شَيْعًا مِنَ الْقُوآنِ إِلا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُدْرِي ) .

ضمير المتكلم المشارك مراد به آل أبي بكر الله بقرينة قول مروان لعبد الرحمن بن أبي بكر : « هذا الذي أنزل فيه ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمْاً ﴾ الآية » ؛ ولذلك لا يكون أبو بكر مرادًا من الضمير فإنه قد نزل فيه ثلاث آيات :

قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَـٰدَقَ بِهِۦ ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَصَّـٰلِ مِنكُرَ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْفُرْيَكَ وَٱلْمَسَاكِينَ ﴾ الآية .

# سورة الفتح باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا ﴾

وقع فيه قول عبد اللَّه بن عمرو بن العاص [٦: ١٦٩ ، ١٦٩] :

( أَنَّ هَــذِهِ الآيَـةَ الَّتِــي فِـي الْقُرْآنِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدَا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا ... ﴾ ) إلخ .

هذا صريح في أن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد آية سورة الأحزاب ؛ لأنها التي فيها ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾ . وأما التي في سورة الفتح فأولها ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا ﴾ . وآية سورة الأحزاب أقوى شبهًا بما حكاه عبد الله بن عمرو من عبارات التوراة فكيف ذكر البخاري هذا الحديث في تفسير سورة الفتح وكان ذكره في تفسير سورة الأحزاب أحق . وقد غفل عن هذا جميع الشارحين لصحيح في تفسير سورة الأحزاب أحق . وقد غفل عن هذا جميع الشارحين لصحيح البخاري : ابن حجر والعيني والقسطلاني وزكريا والكوراني .

# باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرُتِ ﴾ الآية

وقع فيه قول الراوي [٦: ١٧١ ، ١٦] :

( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَرَدْتَ إِلَى خِلَافِي أَوْ إِلَا خِلافِي ) .

شكٌ من الراوي . فإن كان بحرف ( إلى ) ف ( ما ) اسم استفهام مستعمل في اللوم والتوبيخ ، أي ما الذي أوصلك إلى خلافي ، أي ما الذي أوصلك إلى خلافي ؟ ففي الكلام تضمين « أردت » معنى فعل يتعدى بـ ( إلى ) .

وإن كان بحرف ( إلا ) الاستثنائية ف ( ما ) نافية ، أي ما كان لك مراد من الإشارة بتأمير الأقرع بن حابس إلا مجرد مخالفتي .

فعلى الوجه الأول يكون أبو بكر مخبرًا بأنه لم يظهر له ما حمل عمر على الإشارة بتأمير الأقرع .

وعلى الوجه الثاني يكون قد جزم بأن عمر لا وجه له في تأمير الأقرع وأنه ممن لا يشبه في كونه دون القعقاع بن معبد .

#### سورة النجم

وقع قوله [۲: ۱۷۰ ، ۱۷] :

( سَامِدُونَ البَرطَمَةُ ) .

رواه الجمهور - بميم بعد الطاء - ووقع لأبي ذر عن الكشميهني - بنون بعد الطاء - ونسبها في « المشارق » للأصيلي والقابسي وعبدوس . وهي رواية ضعيفة إذ لم يذكر أحد من علماء العربية البرطنة بالنون ، ولا ذكرها ابن الأثير في النهاية . ولا عزاها عياض في المشارق للغة ، ولكنه قال : فسره الحمّوي بضرب من اللّهو ؟ ولعلها من قبيل إبدال الميم نونًا ، إلا أن هذا القلب لا يعهد له نظير ولا هو قياسي فلا يقبل إلا عن سماع من العرب . وعلى قبوله فيتعين أن يكون مرادفًا للبرطمة بالميم .

۱۸۸ ا

#### باب « ومناة الثالثة الأخرى »

وقع فيه قول عائشة ٦٦: ١٧٧ ، ٥] :

( كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةً وَمَنَاةً صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة تَعْظِيمًا لِمَنَاةً ) .

وقع في الحديث اختصار ، أي تعظيمًا لمناة أن تشرك معها غيرها من الأصنام في الطواف ، لأنهم كانوا يحسبون الطواف بين الصفا والمروة تقربًّا للصنمين اللذين كانا موضوعين عليهما ، وهما : إساف على الصفا ، ونائلة على المروة ، وليسا من أصنام أهل يثرب .

# باب قوله ﴿ سَيُهُزَمُ لَلْمَنْعُ ﴾ الآية

فيه قول ابن عباس [٦: ١٧٩ ، ١٢] :

( فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ، وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّبِرَ ﴾ » ) .

فقوله : « وهو يثب في الدرع » لم يفسره الشارحون بما يقبل ، وأهمله صاحب النهاية . وقال عياض في المشارق : أي يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي في مشيه . اهـ .

وكنت علقت عليه أن معناه حكاية هيئة رسول اللَّه ﷺ حين لبسه للدرع: بأنه يعالج أن يدخلها في جسده ، فهو يتمطى لذلك لصلابة الحديد. وهذا أحسن مما في المشارق. واعلم أن هذه الجملة أعني قوله: « وهو يثب في الدرع » لم تقع إلا في هذه الرواية .

# باب ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيقُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾

فيه حديث أم عطية قولها [٦: ١٨٧ ، ٨] :

﴿ وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ المُرَأَةُ يَدَهَا فَقَالَتْ : أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا ، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلِيلَةٍ شَيْعًا . فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا ) .

أشكل على الناظرين وجه سكوت النبي يَهِلِيّهِ على منكر . وفي روايات أخرى لغير البخاري أنه قال لها : « إلا آل فلان » . وفي رواية : « فلما قالت له ذلك أبّى ، قالت : فراجعته مرارًا فأذن لي » . وفي رواية قال : « اذهبي فكافئيهم » حتى قال بعضهم : لعل النياحة كانت مباحة ، ثم كرهت كراهة تنزيه ، ثم تحريم ؛ فيكون الإذن المحكي في الروايات وقع لبيان الجواز مع الكراهة .

وأنا أرى: أن النهي صريح في التحريم . وحسبك أنه قد أخذ عليهن العهد على تركه في عداد محرمات ، وأن التحريم ورد ساعتئذ ، وقد سبقه موت الذي كان أهله أسعدوا القائلة بنياحة من قبل ، وكان في تخلفها عنهم بلوغ تحريم النياحة واشتهاره يوقع في نفوس أهل الميت حنقًا على المرأة المتحدث عنها ، وظنًا أنها تخلفت عنهم لأمر ما ، فرأى رسول الله على أن يرخص لها ولهم تلك الساعة استصحابًا لحال الإباحة حتى يبلغهم التحريم ويستقر الحكم ، وإلا فلا حَدَّ للآئي ساعَدْنَ وَسُوعِدْنَ على النياحة ، فلا يكون الإذن لهذه المرأة في هذه المرة مجديًا لها في حادثة أخرى ولا لغيرها .

# باب قوله ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ الآية

وقع فيه قول الراوي [٦: ١٩٢ ، ٣] :

﴿ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ ﴾ .

زاد الراوي هذا الكلام ليتضح معنى الآية ﴿ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ ؛ لأن العزة هي الكثرة ، كما قال الشاعر :

## وإنما العزة للكاثر

فهذا معروف عندهم . قال السَّموأل :

تُعَيِّرنَا ۗ أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الكِرَامَ قَلِيلُ وَعَيِّرِنَا أَنَّا قِلِيلٌ وَجَارُنَا وَالْمُوالِينَ فَلِيلُ

وأما تكاثر المهاجرين بعد ذلك فمصداق قول رسول اللَّه ﷺ [ ٥ : ٤٣ ، ٢٠] : « يكثر الناس وتقِلُّ الأنصار » .

# باب ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ الآية

وقع فيه قول ابن سيرين [٦: ١٩٤ ، ٤] :

( فَضَمَّزَ لي بَعْضُ أَصْحَابِهِ ) .

اختلفت النسخ والروايات في قوله: « فضمز لي » فكتبوها على سبعة أشكال ، والصحيح منها رواية أبي ذر: « فضمز لي » بزاي بعد الميم وبتخفيف الميم وبلام وياء بعد ذلك - يقال: ضمز، بمعنى أخفى صوته، من باب نصر. قال كعب بن زهير في صفة الأسد:

منه تظلُّ سباع الجو ضامزة ولا تمشَّى بواديه الأراجيلُ ومعنى «ضمز لي » أشار إليَّ أن اسكت . وقال في المشارق : أصوبها : ضمز لي – بتشديد الميم وبالزاي – أي أسْكَتني . اه . وهذا لا يلاقي قول ابن سيرين « فَفَطنْتُ له » .

#### سورة المدثر

ذكر حديث يحيى بن أبي كثير أنه سأل أبا سَلْمَةَ [٦: ٢٠٠ ، ١٧]: (عَنْ أُولِ مَا نَزَلَ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾ وَأَن أَبَا سَلَمَة حدثه عَنْ جابرِ بن عبد اللَّهِ » .

وقد أخرج البخاري حديث جابر من رواية يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن المبارك وطريق حرب بن شداد ، وليس عن أحد منهما ما يشهد لما قاله أبو سلمة أن ﴿ يَـٰكَأَيُّهَا ٱلۡمُدَّيِّرُ ﴾ هي أول ما أنزل .

ثم أخرج البخاري حديث جابر من طريقي معمر وعقيل عن الزهري ، فإذا فيه أن جابرًا قال : ( سمعتُ رسول اللَّه عِلَيْ وهو يحدث عن فترة الوحي ) . وهذا يبين أن ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهُ عَلَيْ وَهُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُ لَا تَكُونَ أُولَ مَا أَنزِلَ ؛ وبذلك يتبين أن أبا سلمة أخذ من حديث جابر ما لا يدل عليه ؛ لأن جابر لم يخبره بأن سورة المدثر هي أول ما نزل .

كتاب التفسير \_\_\_\_\_\_ كتاب التفسير \_\_\_\_\_

فيه قول البخاري [٦: ٢٠١، ٨]:

( مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بن عُمَرَ عَنْ عَلِي بن المُبَارَكِ ) .

هذا لفظ محمد بن بشار شيخ البخاري . ذكره البخاري بلفظه مع أنه لم يخرج هنا رواية عثمان بن عمر عن علي بن المبارك ، ولكنه أخرج رواية وكيع عن علي ابن المبارك ، وهو مثل حديث عثمان بن عمر ، فلما لم يَرْوِه البخاري عن عثمان ابن عمر ، وروى عن محمد بن بشار حديثه أثبت لكلام محمد بن بشار بلفظه مع العلم بأن لفظ حديثه مماثل للفظ حديث وكيع ؛ إذ كلاهما رواه عن علي بن المبارك .

#### سورة اقرأ باسم ربك

فيه قول الحسن [٦: ٢١٤، ٤] :

( اكْتُبْ في المُصْحَفِ فِي أُوَّلِ الإَمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) .

وجه ذكر هذا القول في تفسير هذه السورة أن الحسن جعل الأمر في قوله تعالى : ﴿ آقَرَأَ بِالسِّهِ رَبِكَ ﴾ دالًا على طلب التسمية عند ابتداء القراءة للقرآن لكل قارئ ، فليس الأمر خاصًا بالنبي عَيِّلِيَّم ؛ لأن كل حكم خوطب به النبي عَيِّلِيَّم فأمته مثله فيه ما لم يدل على الخصوصية دليل . ولما كان أول المصحف هو أول ما يقرؤه القارئ وضع له البسملة علامة على الابتداء ، وليس الحسن مما يرى أن البسملة آية في أول الفاتحة ؛ لأنه لو كان كذلك ما كان لذكر قوله في أول سورة العلق وجه .

\* \* \*

#### سورة الصمد

فيه حديث أبي هريرة [٦: ٢٢٢ ، ١٠] :

﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ قَالَ : ﴿ قَالَ اللَّهُ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ » ) .

المراد التكذيب بلسان الحال ، فإن الحلق الأول دالٌ على أنه من صنع اللَّه ، فهو ناطق بدلالة الحال بأن اللَّه صانعه . ولم ينكر المشركون أن اللَّه خالق الحلق الأول ،

فلما أنكر ابن آدم البعث كان كمن أنكر الخلق الأول ، فليس المراد بالتكذيب الكفر والجحد لما جاء به الرسول عليه ؛ لأن ذلك غير مختص بهذا كما هو بيِّن .

ومعنى قوله: « ولم يكن له ذلك » أنه لا شبهة له فيه ، كما دل عليه قوله: « فأما تكذيئه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون عليٌ من إعادته » بل هو في متعارف الناس أسهل وهو بالنسبة إلى الله تعالى سواء والإعادة ؛ ولذلك قال: « ليس بأهون عليٌ من إعادته » .

« وأما شَتْمُهُ إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفؤا أحد » .

جعل نسبة الولد إلى الله تعالى شتمًا لما يلزمه من توقع الفناء ، ومن الاحتياج عند الهرم ؛ لأن الله جعل الذرية ناموسًا من نواميس البقاء بعد العدم ، لتكون الذرية خلفًا للأصول عند انعدامها حتى لا ينعدم النوع ، والناس اتخذوا من الذرية عونًا لهم على المتاعب وعند العجز ، فنسبة الذرية إلى الله يستلزم الأمرين ، فكان شتمًا ؛ لأنه تنقيص .

## باب « كيف نزل الوحي ؟ »

فيه حديث أبي هريرة ١٥ : ٢٢٤ ، ١٥ :

( قَالَ النَّهِيُّ عَلِيْلِيَّ : « مَا مِنَ الْأَنْهِيَاءِ نَهِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ مِن الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْهَسَرُ وَإِنَّـمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْشَرَهُمْ تَابِعًا الْهَ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْشَرَهُمْ تَابِعًا الْهَ عَلَيْهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْشَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ) .

معنى « آمن عليه البشر » أنهم يجدونه خارقًا للعادة فيما هو أعظم شيء عندهم ، فإذا وجدوه كذلك علموا أنه من عند اللَّه .

وإنما يحصل ذلك العلم لهم بمعجز أعلم الناس منهم بنوعه عن الإتيان بمثله ، كعجز السحرة عن الإتيان بمثل حية موسى ، وعجز الأطباء عن الإتيان بمثل شفاء عيسى ، وعجز الحكماء عن تعبير الرؤيا بمثل تعبير يوسف .

فموقع « على » في قوله : « آمن عليه البشر » هو الاستعلاء المجازي ، شبهت الآيات بحمولة تسير بهم إلى الإيمان ، والمراد بالبشر الناس ، أي بشر عصرهم .

وقوله: ﴿ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا ﴾ صيغة قصر تقتضي انحصار معجزة النبي عَلِيقٍ في الوحي الذي أوحاه الله إليه ، أي القرآن . والقصر هنا للمبالغة ؛ لأن القرآن هو المعجزة العامة لسائر البشر في سائر الأزمان ، فغيره من المعجزات خاص ببعض الناس الذين شهدوها ، وليسوا هم جميع البشر الذين أريد منهم الإيمان بمحمد عَلِيقٍ ؛ ولذلك لم يقع التحدي بغير القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبٍّ مِمّا نَزَّلُنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِتْلِهِ عَلَى .

وقُوله: « وحيًّا أوحَاهُ اللَّه إليَّ » أي كلامًا ؛ إذ الوحي من ضروب الكلام . وقوله: « أوحاه اللَّه » تأكيد لمعنى الوحي ، حتى لا يتوهم أنه إلقاء معانِ في النفس ، فلذلك بينه بقوله: « أوحاه اللَّه إليَّ » أي أرسله إلى بلفظه .

وفيه بيان فضيلة معجزة القرآن على سائر المعجزات ؛ لأن جميع المعجزات كانت من أعمال الرسل بتأييد الله إياهم ، والتأييد أمر خفي . وكانت معجزة القرآن لفظًا من لغة يعجز أهل تلك اللغة عن مثله ، فهو لفظ منزل من عند الله لا عمل للرسول فيه إلا تلاوته كما نتلوه نحن . وهو معجزة في وقت تلاوة الرسول إياه ، ومعجزة في وقت تلاوتنا إياه .

ومعنى قوله: « وإنما كان الذي أوتيت وَحْيًا أوحاه الله إليَّ » أنه كلام ينقل ويحفظ ويتأمله المتَحَدُّون به في سائر الأحوال فلا يستطيعون أن يدَّعُوا أنهُمْ سُجِرُوا أو استُرْهِبوا ؛ لأن لهم من مكنة التأمل ما يدفع عنهم الشك في نفوسهم أن يكونوا في وقت تلقي المعجزة متأثرين بسحر أو برهبة وتأثير من قوة الرسول بخلاف المعجزات التي تنقضي بانقضاء وقت حدوثها ويتطرق الشك في ناقليها والمحدِّثين عنها .

وإذ قد كان قوله: « وَحْيًا » مرادًا منه قرآنًا فقد شملت آية القرآن ما فيه أيضًا من الإعجاز العقلي باشتماله على علوم جمة لا قِبَل لأهل ذلك العصر بها ولا قِبَل للأميِّ بعرفتها . وهي تتجلى للناس عصرًا فعصرًا بمقدار ازدياد علومهم واتساع أفهامهم ؟ ولذلك لم يقل : وإنما كان الذي أوتيت بلاغة أو فصاحة ، بل قال : « وحيًا » ليشمل كل ما دل عليه القرآن من دلائل صدق رسالة محمد عليه .

وقوله: « فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » موقع الفاء التفريعية فيه رشيق ؛ لأنه إذا كانت آيته وحيًا فهي أقرب إلى اطلاع الناس عليها بأنفسهم دون واسطة ، وأقرب إلى تمكينهم من مدارستها وتفهمها ، وأجدر بدلالتها مختلف أصناف العقلاء والمفكرين على ما تشتمل عليه ألفاظها ومعانيها من دلائل كونها من عند الله ، وأن لا قِبَل لواحد من البشر أن يأتي بمثلها ألفاظًا وتراكيب ومعاني وهديًا .

ولا جرم أن ذلك كله مستكثر للموقنين بدلالتها ، الذين يؤمنون بصدق الرسول الذي أتى بها ؛ فيكون أتباعه أكثر من أتباع غيره ، ضرورة أنهم يتزايدون على طول الزمان .

وقد انحصر عدد أتباع الرسل الآخرين بانتهاء مدد شرائعهم ، وأن لا يقبل من أحد اتباع واحد منهم بعد انتهاء أمد شريعته بالنسخ ، فالناس بعد بعثة محمد عليه قسمان : قسم هم أتباعه ، وقسم لم يتبعوه ، فهم لا يلحقون بأحد من الرسل ؟ إذ لا ينفع أتباع أحد من الرسل الماضين بعد مجيء الرسول العاقب عليه كما قال عيسى الطيخ في الإنجيل : « لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهو يخلص ويكرز ببشارة الملكوت ثم يكون المنتهى » .

## باب تأليف القرآن

وقع فيه قوله [٦: ٢٢٨ ، ٢٠] :

( لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُوآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ ) .

الظاهر أن ذلك قبل أن يرسل عثمان بن عفان شه بالمصاحف إلى الآفاق ؛ لأنه أرسل مصحفًا إلى العراق ، والسائل يقول فإنه : « يقرأ غير مؤلف » ، وأراد بالتأليف ترتيب السور بالمصحف لقول عائشة له : « وما يضرك أيَّه قرأت قبل » أي : القرآن ، أي أيَّ سورة ، وروى ( أية ) بالتأنيث ، أي أيَّة سورة قرأت .

ووقع فيه قول عائشة [٦: ٢٢٨ ، ١٣] :

( وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا ) . يحتمل أنها أرادت : لَقَال المشركون : لا ندع الخمر أبدًا ، أي لامتنعوا من الدخول في الإسلام ؛ لئلا يتركوا شرب الخمر ، وليست تريد أن المسلمين يقولون ذلك ؛ لأنهم منزهون عن معصية الرسول عليه .

كتاب التفسير \_\_\_\_\_

ويحتمل أن المعنى : لقالوا في نفوسهم ذلك وخواطرهم من شدة ثقل تلك التكاليف عليهم فأراد الله الرفق بهم .

# باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي إلله

فيه التعليق عن فاطمة تَعَيِّينَهُمْ [٦: ٢٢٩: ٦]:

﴿ أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَيِّكِ ۚ : ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنَّـهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي ﴾ ) .

ووجه دلالة تكرير العرض على اقتراب الأجل أن التكرير استكثار من العمل الصالح ، وقد ورد في الصحيح [٣: ٦٧ ، ٤] أنه اعتكف عشرين ليلة في العام الذي قبض فيه ، وكان يعتكف في كل عام عشرًا ، وشأن المودع أن يكثر من التمتع بما يحب إذا استشعر فراقه ، كما قال :

فما بعد العشية من عرار

تمتع من شميم عرار نجد

#### باب من لم يتغن بالقرآن

وقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ [٢٠، ٢٣٥]. وجه إدخال الآية في الترجمة التمهيد لتأويل الحديث الآتي « بأن يتغنى » بمعنى يستغني بالقرآن ، أي عن غيره من الكتب ؛ وذلك رأي البخاري فاستأنس لهذا التأويل بآية فيها هذا المعنى .

أخرج فيه حديث أبي هريرة [٦: ٢٣٦ ، ٢] :

( عَنْ النَّبِيِّ عَيِّكِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ عَيِّكِ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُوآنِ . قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ ) .

هذا هو رأي البخاري كما أسلفناه . والحق أن هذا المحمل للحديث بعيد ، فان

قوله فيه : « ما أذن اللَّه لنبي ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن » ينبئ بأن المأذون فيه جنسه غير مأذون فيه للأنبياء .

وإنما أذن لهم في التغني بالقرآن ؛ لأنه يعين على الازدياد من الحشية ، ففيه تحقيق مقصد ديني ، وإن كان غالب جنسه لا يراد منه ذلك ، بل يراد منه اللّهو ؛ ولذلك سمي الغناء لهوًا في حديث الوليمة فإن الأنصار يعجبهم اللّهو ؛ فإذن الله للأنبياء في التغني بالقرآن حكم غلب فيه النادر على الغالب .

ونظير هذا قول رسول اللَّه ﷺ لبعض الصحابة وقد خرج إلى الحرب يتبختر: « هذه مشية يكرهها اللَّه إلا في هذا المكان » (١).

(١) قبالة هذه الفقرة بالأصل بخط المؤلف كلمة نصها : يحرر .

# كتاب النكاح

## باب نكاح الأبكار

وقع فيه قول عائشة رَعَيْجُهُمْ [٧: ٦: ٣]:

( يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرة لَمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ ؟ ) .

ضربَتْ مثلًا للزوجة بِمَوَعى الإبل ، فإن البعير إذا رعى شجرة أكل أطيب ورقها وترك أيبسه ، ولأن الدواب تكره أن تأكل من مواقع أفواه دواب أخرى ؛ لأن الراعية تترك في الورق والعشب رائحة اللعاب ونحوه ، فجاء مثلًا كاملًا صالحًا لتفريق التشيبه ؛ لأن الزوجة البكر كالشجرة التي لم يرتع منها ، والثيب كالتي رتع منها ، والزوج كالسائمة ؛ فكان التمثيل شعريًا تقريبيًّا وليس بحقيقي .

#### باب الثيبات

وقع فيه قول رسول الله ﷺ لجابر [٧: ٦ ، ١٨] :

( مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى ) .

هكذا ثبت في الروايات ولعله تحريف من الراوي ، والصواب : ( ما لك عن العذارى ) ؛ لأن كلمة « ما لك ولكذا » تفيد النهي عن مقاربته ، كما في حديث ضالة الإبل ٢٦ : ١٦٣ : ٦ : « ما لك ولها معها حذاؤها ... » إلخ .

#### باب اتخاذ السراري

وقع فيه حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين وقوله [٧: ٨ ، ٣] : ( فَقَالَ الـمُسْلِمُونَ : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ﴾ إلخ . توقف الشارحون في مطابقة هذا الحديث للترجمة ، وتكلفوا لبيان وجه المطابقة . والذي عندي : أن وجه المطابقة أن صفية كانت أَمَة لرسول اللَّه عَلَيْ ثم صيَّرها زوجًا وجعل عتقها صداقها ، فهو مطابق لقوله في الترجمة : « ومن أعتق جارية ثم تزوجها » فإن رسول اللَّه عَلَيْ لما حجبها بعد أن كانت غير محجوبة قد نقلها من حال الإماء إلى حال أمهات المؤمنين .

# باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة [٧: ١٠، ١٠]

انظر ما حررته في حديث مالك كِثَلَثْهِ في كتابي كشف المغطى (١).

# باب ﴿ وَأَنْهَانُكُمُ ٱلَّذِي ٱرْضَعْنَكُمْ ﴾

وقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ لأم حبيبة [٧: ١٢، ١١]: ( « فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ » ) .

نهاهُنَّ عن ذلك لعدم جدواه ، فالخوض فيه إضاعة لنفيس الوقت : فالنهي هنا ليس نهي تكليف ، ولكنه مستعمل في الإرشاد ، كما تستعمل صيغة الأمر في الإرشاد والمشورة ، فليس النهي نهي تحريم ولا كراهة ؛ إذ لا تترتب على المنهي مفسدة ولا ما يشبهها .

### باب النهي عن نكاح المتعة

وقع فيه قول عكرمة [٧: ١٦: ١٣]٠:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِةِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ ﴾ .

معناه في شدة العزبة وحين يكون ما معهم من أزواجهم قليلًا في الجهاد والسفر ؛ إذ يقل أن يخرج الرجل معه زوجته يريد أنه رخصة .

(١) انظر الصفحات ( ٣٧٩ - ٣٨٣ ) طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار سحنون بتونس .

# باب حسن المعاشرة مع الأهل

وقع فيه قول السادسة من نساء حديث أُمِّ زَرْعِ [٧: ٣٥، ٢] : ( وَلَا يُولِجُ الكَفُّ ، لِيَعْلَمَ البَثَّ ) .

جرت أسجاع كلامها على حرف الفاء أخت القاف ، ولكن قولها : « ليعلم البث » خالف الأسجاع ؛ إذ جاء على حرف الثاء المثلثة ، فإما أن يكون السجع جرى على اعتبار قرب المخارج ، فيكون بمنزلة فواصل القرآن ، وإما أن تكون جرت على لغة من ينطق بالثاء المثلثة فاء أخت القاف ، كمن يقول في جدث جدف ، وفي ثوم فوم ، وهي لغة معروفة بقي منها في بلادنا في لسان أهل صفاقس .

ووقع فيه قول العاشرة [٧: ٣٥، ٦] :

( لَهُ إِبِلُّ كَثيرَاتُ المَبَارِك ، قَلِيلَاتُ المَسَارِحِ ) .

كذا في هذه الرواية ، ووقع في بعض الروايات : ( قليلات المسارح كثيرات المبارك ) ، وهي الأولى لتجريَ الأسجاع كلها في كلامها على حرف الكاف .

ووقع فيه قول الحادية عشرة أيضًا [٧: ٣٥، ٢٦] :

( خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضْ فَلَقِيَ امْرَأَةً ... ) إلخ .

لم يتعرض الشارحون لفائدة الاعتراض بجملة « والأوطاب تمخض » بما يشفي ، وأراه لقصد الكناية عن وقوع الطلاق دون موجب يقتضيه من ضيق الحال وقلة الأقوات ، وأن أبا زرع ذو خطرات ؛ فلما أعجبته المرأة التي لقيها طلق أمَّ زرع وتزوج المرأة العارضة له ، وقد كان ضيق العيش من موجبات الطلاق ، قال الأحوص :

يا أبجر يا أنتا أنتا الذي طلقت عام جُعتا

وقال الشاعر - أنشده الفراء ولم يعزه :

فلو أنَّكِ في يوم الرخاء سألتِني طلاقَكِ لم أبخل وأنتِ صديق وكأنها حكت تطليق أبي زرع إياها ، تريد أن المرأة لا تغيَّر بمحبة الرجل إياها ، فإنه قد يكون من خلق بعض الرجال زوال محبة المرأة المحبوبة بسبب الميل إلى امرأة أخرى ؛ لأنها ذكرت إكرامه لها ثم انقلاب أمره في غدوة بدون حدوث ما يقتضيه إلا لُقْيًا امرأة في طريقه .

## باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

فيه قول أبي هريرة [ ٧ : ٣٩ ، ٥ ] :

( عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اهْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » ) .

خصَّ ذلك بالليل لقوله في هذا الحديث : « حتى تصبح » ، وقوله في رواية زرارة ورادة : « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » .

ووجه ذلك أنه وقتُ المضاجعة والأنس بالمرأة عادة ؛ لأن النهار وقتُ شغلها ، فهي محمولة على العذر فيه .

والمراد من الحديث أنها امتنعت لغير عذر ولا مغاضبة منه إياها ، فهو الامتناع المشعر بالنشوز عنه ؛ ولذلك كانت عقوبته لعن الملائكة إياها ؛ لأن النشوز كبيرة ؛ ولذلك كانت له عقوبة شرعًا ، وهي الهجران أو الضرب ؛ لأن النشوز تنشأ عنه مفاسد جمة بين الزوجين ، وجنايات مع المرغوب إليه ، فهذا تأويل الحديث ؛ لأن ظاهره مشكل .

# باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

وقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٧: ٣٩ ، ١١] :

« وَمَا أَنْفِقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ » .

المراد ما أنفتته مما يعرف لأمثاله إنفاقه مع عدم إذنه بأنها في إنفاقه كالوكيل عن زوجها في ماله فلها حكم الوكيل في ذلك ؛ فلذلك كان لها نصف الثواب ؛ لأنها تسببت لزوجها في ذلك الثواب ، فإنها لو لم تنفقه لتعطل ذلك النفع ؛ لأن الزوج

لم يأمر بإنفاقه ، ولو لم يكن هذا المراد لكانت المرأة آثمة في صرف مال زوجها بدون إذنه .

ونظير هذا المعنى ما ورد في الحديث الآخر: « وللخازن مثل ذلك » ؛ لأنه من التعاون على البر ، أما لو نهاها الزوج عن الإنفاق فإنها تكون آثمة بمخالفة نهيه ، كالوكيل الذي ينهاه موكِّله عن تصرف خاص ، ولو كان مصلحة .

وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة ، إذ قال لها رسول الله ﷺ : « لا إلا المعروف » [٧ : ٨٥ ، ٢] .

## باب كفران العشير

وقع فيه قول البخاري [٧: ٣٩ ، ١٧] :

( فِيهِ عن أبي سَعيِدِ عَنِ النبي عَلِيْكُ ) .

وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في باب ترك الحائض الصوم من كتاب الطهارة .

#### باب ذم المتشبع بما لم ينل

وقع فيه قول رسول الله عَيْلِيُّ [٧: ٤٥ ، ٣] :

« المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » .

إنما شبهه بلابس ثويين ، ولم يشبهه بلابس ثوب واحد زورًا ، أنه جرى على الغالب في عرف الناس ، أنَّ لباس الزور هو لباس المرء ثيابًا مستعارة يُوهم الناس أنها ثيابه . والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنفًا ولونًا ، وهي المسماة الحُلَّة ، وهي ثوبان : رداء وإزار ، فلو استعار المرء أحد ثوبين فلبِسه مع ثوبه القديم لظهر الاختلاف بين الثوبين ، فعلم أن أحدهما مستعار . وفي حديث أبي ذرِّ في لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى .

### باب الغيرة

فيه حديث سعد بن عبادة [٧: ٥٤، ٤]:

( لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى » ) .

محل كلام رسول اللَّه ﷺ بيان المشاركة في صفة الغيرة التي هي من المحامد ، إذا كانت بعدل وتعقُّل .

وسيجيء شرح هذا الحديث لنا مستوفى في كتاب الحدود في : « باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله » (١) .

# باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة

وقع فيه حديث المسور بن مخرمة [٧: ٤٧ : ١٣] :

( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : « إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِي بَصْعَةٌ مِنِي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذاهَا » ) .

معناه أن منع رسول اللَّه ﷺ من الجمع بين ابنته وابنة أبي جهل في عصمة علي ، هو أن ذلك يؤذي فاطمة لغيرتها ، وأن أذاها يفضي إلى أذى رسول اللَّه ﷺ ، وأن ذلك لا يُؤذَن فيه لمسلم لقول اللَّه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مَ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللَّه عَالَى اللَّهِ ﴾ ، وأن غيرة فاطمة من ابنة أبي جهل كانت لأجل عداوة أبي جهل الشديدة لأبيها ﷺ المتجاوزة المقدار الذي تقتضيه ملَّته في الكفر ، فكان حال أبي جهل كحال ما يقول فقهاؤنا فيمن سبَّ رسول اللَّه ﷺ من أهل الذمة بغير ما به كُفْر دون ما به كَفَر ، فعلم رسول اللَّه ﷺ أن ذلك يؤذي ابنته أذًى شديدًا .

وقد أشار إلى ذلك في رواية هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين

<sup>(</sup>١) انظر أسفله : ( ص ٢٦٠ ، ٢٦١ ) .

عن المسور عند المصنف في « باب درع النبي على من كتاب الجهاد » : أن رسول الله قال : « وَإِنِّي لَسْتُ أُحرِّمُ حَلالًا وَلاَ أَحِلُّ حَرَامًا ، ولكن والله لا تجتمع بنتُ رسول الله وبنت عدو الله أبدًا » فإنه صريح في أن تزوج علي بابنة أبي جهل ليس محرَّمًا ؛ لأن النبي افتتح كلامه بقوله : « لستُ أحرِّم حدلاً » ، أي ليس تزوج المسلم بابنة المشرك حرامًا ، ولا الجمع بين المرأة الفاضلة والمفضولة حرامًا .

فالكلام تمهيد لما يجيء بعده من النهي عن تزويج علي ابنة أبي جهل .

وقوله : « ولكن » استدراك عما تضمنه ذلك الاحتراس مما يوهم الإذن لعلي في أن يتزوج زيجة مباحة شرعًا بالأصالة .

وقوله: « وَاللَّهِ لا تَجَدَّمِعُ بنتُ رسول اللَّه وبنتُ عدو اللَّه » نهي عن ذلك من وجه العارض الذي عرض لهذه الزيجة ، وهو ما فيها من غيرة فاطمة تعلَّيًا ؛ لأن رسول اللَّه عَلِيًّا يعلم أن آل هشام بن المغيرة لا يزوجونها بدون إذن رسول اللَّه ، وأن عليًّا لا يتزوجها بدون إذن رسول اللَّه ، وأكد رسول اللَّه عَلَيْكُ امتناعه عن الإذن بالقَسَم .

والمقصد من ذلك هو تحقق غيرة فاطمة ، وذريعة ذلك إلى أذى رسول اللَّه ﷺ ؟ ولأجل هذا ترجم المصنف هذا الحديث بقوله : « ذب الرجل عن ابنته في الغيرة » ، وقد دل على ذلك قوله في رواية حديث هذا الباب : « إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتى » .

#### باب خروج النساء لحوائجهن

فيه حديث عائشة رضيتها [٧: ٤٩: ٤]:

( قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْهِ لَعَرْقًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : هُجْرَتِي يَتَعَشَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : « قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ » ) .

الحوائج: جمع حاجة ، وأصل معنى الحاجة في اللغة ما يحتاج إليه المرء من عمل أو أشياء ، وأطلق بوجه الكناية على البراز ، فقالوا : ذهب لقضاء الحاجة ، وقالوا : حاجة الإنسان ؛ وذلك تكنيًا لاستقباح التصريح بالاسم الصريح .

إلا أنه لا يعرف في الاستعمال أن الحاجة بمعناها الكنائي ترد جَمعًا ؛ فلذلك كان قول النبي ﷺ « أَنَ تَخْرُجُن لِحَوَائِجِكُنَّ » ظاهرًا في أن المراد به الإذن للنساء في الخروج لأجل أمور يحتجن إليها بمقدار الحاجة .

وذلك أن أزواج رسول اللَّه ﷺ أمرن بقوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ ، وهو أمر خاص بهن لا يجب على غيرهن من النساء . وفهم منه عمر أنهن يُمْنَعْنَ من الخروج ؛ فلذلك قال لسودة : ﴿ وَاللَّه مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ﴾ تعريضًا بتغيير ذلك عليها ، ظنًا منه أنها خرجت متسترة . وقصد عمر أن يبلُغ ذلك النبي ﷺ فلما قال رسول اللَّه : ﴿ أَن تَحْرِجَنَ لَحُوائَجَكُن ﴾ عَلِمْنَ أنهن مرخَّص لهن في مقدار الحاجة .

وقد حمله البخاري على أن المراد من ضمير النسوة جميع النساء ؛ فلذلك عمم في الترجمة ، فيكون ذلك حكمًا عامًّا تقرر للنساء غير أمهات المؤمنين على وجه العزيمة ، وأبيح لأمهات المؤمنين على وجه الرخصة ، فيكون المراد بالإذن في الحديث مطلق الإباحة .

ويحتمل أن المقصود بالضمير خصوص أمهات المؤمنين فيكون رخصة لهن ، ويكون الإذن مرادًا به الإباحة بعد النهي ، فيكون الكلام تخصيصًا للعموم الملزوم لقوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ أو بيانًا له .

ومن الشارحين من فسر الحوائج بالبراز ، وهذا التفسير باطل من جهة اللغة لما علمت من أن الحاجة المكنّى بها عن البراز لم ترد في كلامهم بصيغة الجمع ؛ وباطل من جهة المعنى ؛ لأن الخروج للبراز لا يتصور توهم تحريمه ؛ لأنه مضطر إليه إذ لم تكن يومئذ في بيوتهم كنف كما ورد في حديث عائشة في قضية الإفك من قولها : « ولم تَكُنْ عندنا يومئذ كُنُفٌ وأمرُنا أمرُ العرب الأُول » .

على أنه ليس في طرق هذا الحديث ما يقتضي أن سودة خرجت للبراز ؛ لأن طريق البراز لا يجلس فيه الناس حتى يرى عمر فيه سودة ؛ ولكن الظاهر أنها خرجت لزيارة أو نحوها ، وكان النساء يتوخَّينْ الخروج لأمورهن ليلًا استقصاء للستر ؛ فأراد عمر بقوله لها أن يحرِّم عليهن الخروج للحوائج دون الخروج للبراز .

وليس في طرق هذا الخبر ما يدل على أن خروج سودة كان للبراز بل وقع من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث في تفسير سورة الأحزاب [٢٠: ١٥٠ : ١] : « فَدَخَلَتْ زينب فقالت : يا رسول اللَّه خرجتُ لِبَعْض حاجتي

کتاب النکاح

فقال لي عمر كذا وكذا » . فقولها : « لبعض حاجتي » ظاهر في أنها أرادت بعض حوائجها مما تحتاج إليه ، ولو أرادت البراز لقالت : لحاجتي .

ولعل الذين زعموا ذلك شبه عليهم حديث الزهري عن هشام عن أبيه عن عائشة في كتاب الاستئذان كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله عليه : « احجب نساءك » ، فلم يفعل ، وكان أزواج النبي يخرجن ليلًا إلى ليل قِبَل المناصع ( وهو موضع بالمدينة تذهب إليه النساء للحاجة البشرية ) ، فخرجت سودة بنت زمعة فرآها عمر فقال : « عرفتك يا سودة » فأنزل الله آية الحجاب .

فهذا الحديث كان سبب الحجاب والقصة مع سودة ، وحديث بابنا كان سبب الرخصة والقصة فيه مع زينب .

\* \* \*

## كتاب الطلاق

# باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

وقع فيه قول أنس بن سيرين [٧: ٥٦ ، ١٩] :

( قُلْتُ - لابن عمر : تُحْتَسَبُ ... قَالَ : أَرأَيْتَ إِنْ عَجَز وَاستَحْمَقَ ) .

قوله: « إن عجز » لم يُبْدِ الشارحون في تفسيره معنى ترتاح له النفس ؛ إذ لا علاقة للعجز بأحكام الطلاق .

والذي يظهر لي أنه يحتمل معنيين :

أحدهما: ليس قوله: « إن عجز » قسيمًا لقوله: « أو استحمق » بل جزءًا منه ، أي إن عجز عن إمساك غضبه فاستحمق فطلق امرأته ؛ فإنها تُعدُّ عليه طلقة ولا يعذر بحمقه ، فكذلك إذا طلَّق في الحيض تحسب عليه تطليقة ولا يعذر ، وهذا المعنى لم يذكره أحد .

الثاني : أن يكون قسيمًا ، وتكون( الواو ) بمعنى ( أو ) التقسيمية ، فالمراد من العجز الجهل ، وهذا الوجه الثاني قاله الكوراني وهو تكلف .

#### باب من أجاز طلاق الثلاث

وقع فيه قول البخاري [٧:٥٤:٧] :

﴿ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرِثُهُ ، وقيل لابن شُبْرُمَةَ : أَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْمُجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ﴾ .

حكى البخاري هذه المناظرة بين الشعبي وابن شُبرمة باختصار .

وحاصلها: أن الشعبي قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا أو يطلقها طلقة صادفت آخر الثلاث: إنها ترثه إذا مات في مرضه ذلك ولو خرجت من العدة ، فألزمه ابن شُبرمة بأنها إذا خرجت من العدة قد تتزوج زومجًا آخر فيموت هذا الثاني فترثه ولم يزل مطلقها الأول مريضًا فيموت فترثه ؛ لأن الشعبي جعل سبب ميراثها إياه أن

يكون مات من ذلك المرض ، فتكون قد ورثت زوجين ؛ وذلك يستلزم أنها اعتبرت زوجة لمطلقها الزوج الأول .

دليله: ميراثها منه بعد موته في حين أنها يومئذ متزوجة بالزوج الثاني ، قالوا: فرجع الشعبي وقال: لا ترث مطلِّقها المريض إلا إذا كانت في العدة.

ولعمري إن استدلال ابن شُبرمة لَمُغالَطة وإن رجوع الشعبي عن قوله لأجلها لعجيب وضعف في التفقه ؛ لأن إثبات الميراث للمبتوتة في المرض بناء على تهمته بأنه طلقها ليحرمها من الميراث ، فعومل بنقيض مقصده بعلة المظنة ، وإذا كان كذلك لم يكن تعدد ميراثها من الأزواج ناقضًا لعلة حكم الميراث ؛ لأنها إنما ورثت بسبب العصمة الأولى . ولم يعتبر الطلاق الواقع في المرض مانعًا من تأثير السبب في الميراث ، فحقها في الإرث ثبت بموجب عصمة سابقة ، وإباحة التزوج لها بثاني مقتضى للطلاق والخروج من العدة .

والحاصل أن الطلاق في المرض يرفع حكم العصمة بالنسبة لإباحة التزوج بثانٍ ، ولا يرفع حكم العصمة في كونها سبب ميراث .

ولا يهولنا أنها ورثت زوجين ؛ إذ قد ترث ثلاثة أزواج ، كما إذا طلقت في المرض فخرجت من العدة فتزوجت بثانٍ ، ثم طلقها بعد بنائه بها بيوم ومات وهي في العدة ، فتزوجت بثالث فمات ليلة بنائه بها ، ثم مات الزوج الذي طلقها في مرضه ذلك .

ووقع فيه قول امرأة رفاعة ٧: ٥٥ ، ٤] :

( إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ ، وَإِنِّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ﴾ .

فقولها : « وإنما معه » هو بكسر الهمزة ، ووصل ( ما ) بـ ( إنَّ ) خلافًا لما في بعض نسخ البخاري فهي ( إنما ) أداة الحصر .

والمعنى : ما معه إلا مثل الهُدبة ، وليس الحصر راجعًا إلى شيء من أشياء ؛ ولكنه راجع إلى حالة من أحوال شيء ، وهو ذَكَره ، أي ليس معه إلا مثل الهدبة ، أي لا يكون معه شيء له حالة إلا حالة مماثلة للهُدْبة ، وقد أفادت كلمة (مع) هذا المعنى .

# باب الطلاق في الإغلاق

وقع فيه قول البخاري [٧: ٨٥ ، ٩] :

( وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إقْرَارِ الْمُوَسُوسِ ) .

ف « المُوَسْوِسُ » هو بكسر الواو الثانية اسم الفاعل من وسوس ، والوسوسة : الكلام الخفي ، قال رؤبة يصف الصائد :

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرًا وقد أوَّنَ تأوين العُقق

وأطلقت على حديث النفس ؛ لأن المرء إذا فكر تخيّل نفسه تناجيه ، قال تعالى : ﴿ وَنَعْلَمُ مَا نُوسَوِسُ بِهِ مَ نَفْسُهُ ﴾ فالمرء مُوسُوس ؛ لأن نفسه هي فاعل الوسوسة ، قال ابن الأعرابي : ولا يقال مُوسُوس - بفتح الواو الثانية .

ووقع فيه قول الزهري [٧: ٥٨ ، ١٨] :

( وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ ) .

ف ( قلبُهُ ) بالرفع هو فاعل ( عقد ) ، ومعنى ( عقد ) لزم وثبت على كذا .

# باب الخلع

وقع فيه قوله [٧: ٦٠، ٦] :

( وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ) .

ظاهره أنه من كلام البخاري يبرئ طاوسًا من أن يقول مثل هذا القول ، وهذا بعيد أن يكون البخاري يصف من قال : ( لا يَحِلُّ الحلع حتى تقول المرأة : لا أغتسل لك من جنابة ) ، أي حتى تصرَّ على منعه من وطئها فتكون ناشزًا ؛ لأن هذا القائل هو الحسن البصري والشعبى .

فكيف يوصف بأن قولَهُ من قول السفهاء ؛ ولذلك تردد ابن حجر في نسبة هذا إلى البخاري ، فقال : لعل هذا من كلام ابن طاوس الذي روى عن أبيه طاوس : إباحة الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود الله ، فتكون تبعة هذا اللمز على ابن طاوس .

والذي يظهر لي : أن ضمير « ولم يقل » للزوج المخالع ، يعني : ولا يتوقف جواز الخلع على أن يقول الزوج هذا القول الذي يقوله السفهاء ، ويكون قوله : « حتى يقول » بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية ، فتأمل .

## باب يبدأ الرجل بالتلاعن

ووقع فيه حديث [٧: ٦٩ ، ٥] :

(هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَن عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ...) الحديث .

هكذا وقع هذا الحديث هنا ، وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ وَيَدَرَقُوا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ من تفسير سورة النور أن الذي لَاعَنَ امرأته هو هلال بن أمية .

ووقع في حديث سهل بن سعد هنا في اللعان أن الذي لَاعَنَ امرأته هو عويمر العجلاني ، وهو الحديث المروي في الموطأ بوجه صريح ؛ فلذلك جزم المحققون أن ذكر هلال بن أمية في قصة اللعان وَهَمْ من هشام بن حسان ، جزم بذلك أبو عبد الله ابن أبي صفرة ( أخو المهلب ) والطبري وابن العربي والواحدي وعياض وقالوا : كان هشام بن حسان ضعيفًا .

# باب ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾

وقع فيه قول عطاء [٧: ٧٨ ، ٢٠] :

( ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ فَنَسَخَ السكني ) .

أي لأن فرض الميراث نسخ جميع الوصايا التي كانت واجبة ، ومنها الوصية للزوجة بالسكني إلى الحول ؛ إذ أبطل الميراث جميع الوصايا للورثة .

فهذا وجه تعلق آية الميراث بحكم سكني المعتدة ، وقد غفل عنه الكاتبون .

۲۱۰ كتاب النفقات

## كتاب النفقات

### باب وجوب النفقة على الأهل

وقع فيه قول أبي صالح [٧: ٨١: ١] :

( قَالُوا : يَا أَبَا هُـرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : لَا ، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُـرَيْرَةَ ) .

وقد اختلف في محمل كلام أبي هريرة فقيل بحمله على ظاهره ، أي أنه لم يسمع من رسول الله على الله على إيادة « تقول المرأة : إما أن تُطْعِمني وإما أن تطلقني ... » إلخ ، فتكون نهاية كلام النبي على هو قوله : « وابدأ بمن تعول » ، ويكون ما زاده تعليلًا للحكم الذي تضمنه اللفظ النبوي .

ويـؤيد هـذا الظاهـر سؤال السامـعين أبا هريرة عن هذه الزيادة ، أسمعهـا من رسول اللّه ﷺ أم لا ؟ لأن السؤال ما نشأ إلا عن غرابتها وعدم سماعها من غيره .

وقيل بحمله على الإنكار على السائلين ، فيكون استعمال الخبر في ضد مدلوله ، بناء على اعتقاد المخاطب لينتقل من ذلك إلى إنكار اعتقاده ، فيكون كناية مرادًا بها اللازم وحده ، والقرينة على تعيين المراد هو السياق .

وعلى هذا المحمل حمله كثير من العلماء منهم ابن العربي في أحكام القرآن ؛ إذ قال : ( وفي البخاري عن النبي عليه « تقول لك المرأة : أطعمني ... » ) إلخ . وقد رواه الدار قطني عن أبي هريرة عن النبي عليه ، وإن كان هذا خلاف ظاهر قول أبي هريرة ؛ لأن مقام التحديث ليس مقام تهكم .

## باب حبس الرجل قوت سنة على أهله

وقع فيه قول مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ ﴿ [٧: ٨٢ ، ٩] : ( فَأَقْبَـلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَـالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالَا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ) . كتاب النفقات \_\_\_\_\_\_كتاب النفقات \_\_\_\_\_

قد يشكل قولهما: «قد قال ذلك » مع نزاعهما ومطالبتهما بالميراث ، ودفع الإشكال بأنهما قد حصل لهما العلم بأن رسول الله على قال ذلك بخبر عمر ، والرهط الذين معه من أصحابه في ذلك المجلس ، أو بخبر أولئك أو غيرهم في المجلس الذي كان دفع فيه عمر لهما ما تركه رسول الله على المنهما إنما جاءا في هذا المجلس الأخير متنازعين في كيفية التصرف . ويؤيد ذلك ما جاء في آخر كلام عمر من قوله : « وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا » أي تنسبانه إلى الخطأ في الاجتهاد في منعكما ؛ مما يدل على أن ذلك زال من اعتقاد على وعباس

\* \* \*

#### باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها

فيه حديث عائشة تعقيقها [٧: ٨٤: ٢]:

( جَاءَتْ هندُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ وَ جَاءَتْ هندُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ : ﴿ لَا ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ » ) . فَهَلْ عَلَى ّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ » ) .

قوله ﷺ: « لا » أي لا تطعمي ؛ بدليل قوله : « إلا بالمعروف » ، والمعروف هو ما يحمله مثل مال أبي سفيان من الإنفاق على مثل عياله ووقع في بعض الروايات أنها قالت : « بدون إذنه » .

ووجه إذن رسول الله على لها بالإنفاق دون علم أبي سفيان أن الإنفاق المعروف واجب عليه لعياله ، فليس له منعهم منه ، وأنه لشدة شُحّه لو توقفوا على إذنه لما أذنهم ، ولو شكوه إلى الرسول على في كل حاجة لشق ذلك عليهم ، ولحدَث بذلك بينه وبينهم شنآن .

ووجه منعه إياها من تجاوز المعروف أن ما زاد على المعروف لا حقَّ لها ولا لعيالها فيه إلا برضا صاحبه .

وقد أقام النبي ﷺ المرأة مقام الوكيل على أبنائها وعيال بيتها ؛ لأنها راعية المنزل ، فهو لها رخصة .

وبهذا تعلم أن ما رخَّصَهُ النبي ﷺ لهند هو تشريع يعمُّ أمثالها من أزواج الأشحة ؟ لأن قوله لها فتوى وتشريع ، وهو الأصل فيما يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام . ومن ظن أنه قضاء على الغائب فقال : إنه لا يشمل غيرها إلا بعد الرفع إلى ۲۱۲ === كتاب النفقات

الرسول أو القاضي فقد وَهَم من جهتين:

إحداهما: أن حالها حال المستفتية لا حال المدعية ؛ لأنها عرضت ذلك على الرسول حين أسلمت يوم الفتح ، ولأن إحضار زوجها كان ممكنًا فلا يقضي عليه وهو غائب .

الوجه الثاني: أنه على تسليم كونه قضاء ، فإن قضاء الرسول على هو من جهة : قضاء بالنسبة إلى الخصمين ، وهو تشريع بالنسبة إلى غيرهما ممن يساويهما في الوصف المؤثر ، سواء جاء في خصومة أو مستفتيًا .

ومما تبيَّن تعلم أن ليس لصاحب حق عند آخر منعه منه أن يعمد إلى أخذ حقه بنفسه بغصب أو خلسة ؛ لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي من إقامة القضاة والحكام ويؤول إلى التقاتل والتهارج ، فلا تتجاوز الرخصة محل العذر ، وهو عسر الرفع إلى القاضى ، أو توقع ضرر من الخصومة هو أعظم من ضرر ترك الإنفاق .

فالمأخذ المنقول عن الشافعي من هذا الحديث بتسويغ أخذ صاحب الحق حقه خلسة أو غصبا مأخذ ضعيف .

# باب ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ [٧: ٨٠، ٨]

أي باب في بيان قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۚ ﴾ ، وقد أخرج البخاري ما رآه من الآثار صالحًا لتأويل الآية ، وهما حديث أم سلمة وحديث هند بنت عتبة .

وقوله [٧: ٨٦ : ١]: (وهل على المرأة منه شيء) ، أي المرأة المرضع ، فإنها تكون من جملة الوارث . والخطاب تعلق بالـوارث لأجلها ، فهل تكون هي من جملة المخاطب بإعطاء الرزق والكسوة ، أي باعتبار حظها منهما يسقط ذلك الحظ عن بقية الورثة ، أو هي لما كان الخطاب لأجلها لا تدخل في عموم الخطاب .

وهذه المسألة شبيهة بمسألة : هل الآمِر بالأمر بالشيء أمر للمأمور الأول بذلك الشيء ، وينبغي أن تعنون بأن الآمِر بفعل متعلق بأحد ، هل يكون آمِرًا لذلك الأحد إذا شمله لفظ المأمور ؟

وقد وقع تردد العلماء في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ فمنهم من جعله على معنى الندب ، وشهد له حديث أم سلمة [٧: ٨٦ ، ١٦] فإن لفظ الرسول عليه

كتاب النفقات

دل على أنه ليس بواجب عليها إنفاق بني أبي سلمة منها .

ومنهم من حمله على أنه يجب على الوارث في مال الميت بقرينة وصف القريب بأنه وارث ، ولم يقل : وعلى العاصب أو المولي مثل ذلك ، فالمعنى : وعلى وصي الرضيع مثل ما كان واجبًا على أبيه في ماله ، ويشهد له حديث هند بنت عتبة ؛ إذ جعل رسول الله عليه لها أن تأخذ من مال أبي سفيان وهو غائب ، فيقاس عليه الأخذ من مال الميت بعلة المالية والغيبة في كُلٍّ .

ومنهم من حمله على الوجوب على قريب القرابة ، وسماه وارثًا باعتبار أنه لو كان للميت مال لكان هو وارثه .

والظاهر أن البخاري تعارض عنده الدليلان ، فلم يترجم بما يؤخذ منه رأي له في هذا الحكم ، وأخرج تحت الترجمة الحديثين وقال : إن الآية منسوخة .

ووقع فيه سوق البخاري قوله تعالى [٧: ٨٦ ، ٩] :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـنَهُ ﴾ الآية .

وهذا الرأي مروي عن مالك أيضًا في رواية أسد بن الفرات ؛ فيحتمل أن المصنف نسي فكتب الآية قبل سوق الحديث ، ويحتمل أن ذلك من صنع الرواة ؛ ولذلك يتعين أن يكون قوله : ( قول النبي : « من تَرَكَ كَلاً ... » ) إلخ ، من بقية هذا الباب وليس ترجمة مستقلة ، وأن ما وقع في رواية أبي ذر من جعله بابًا ليس على ما ينبغي .

# كتاب الأطعمة

## باب القديد

وقع فيه قول عائشة تَعَطِيُّهَا [٧: ١٠٢ ، ٥] :

( مَا فَعَلَهُ إِلَّا في عَامِ جَاعَ النَّاسُ ) .

ثبت في أكثر النسخ قولها: « بجاع النَّاسُ » بدون زيادة كلمة ( فيه ) ، وفي بعض النسخ: « جاع الناس فيه » ، وهو مختصر من حديثها المتقدم في باب ما كان السلف يدَّخرون ٢١، ٩٨ ، ٢١] ، فقد ثبتت فيه كلمة ( فيه ) ، وعليه فلفظ ( عام ) منون على رواية إثبات كلمة ( فيه ) ؛ لأن الجملة حينئذ صفة له ( عام ) ؛ وكذلك يكون منوّنًا على الرواية التي لم تثبت كلمة ( فيه ) وتكون مقدرة دلَّ عليها أن الموصوف مجرور بمثل الحرف المحذوف ؛ وذلك سائغ في الصفة مثل الصلة .

ولا يجوز بناء ( عام ) على الفتح باعتبار إضافته إلى جملة « جاع الناس » ؛ لأن الإضافة تجعل العام معيّنًا ، وكلاهما يدل على أنه غير معين وإنما أرادت عامًا من الأعوام .

**\* \*** \*

# كتاب الذبائح والصيد

## باب صيد المعراض

وقع فيه قوله [٧: ١١١ ، ٢] :

( وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ في المَقْتُولَةِ بِالبُنْدَقَةِ ) .

الثندقة - بضم الموحدة بعدها نون ساكنة - كرة صغيرة من طين تجفف ويرمى بها بالمعراض ، وربما اتخذت من الحجر .

ووقع فيه قول النبي ﷺ [٧: ١١١ ، ٧] :

« فَإِذَا أَصَابَ بِعُرْضِهِ فَقَتَلَ فَهُوَ وَقِيذٌ » .

العُرض بضم العين : عرض السيف ، وهو صَفحُه ، والصفح هو الجانب غير المحدد من السيف ، وأصله أن عُرض الشيء وسطه .

# باب قوله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ مَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾

وقع فيه [٧: ١١٦، ٨] :

( عَلَى سَرْجِ مِنْ مُجلُودِ كِلَابِ المَاءِ ) .

كلب الماء حيوان من الفصيلة ذوات الثدي يعيش في الماء وفي الأرض ويكون على شطوط البحار ، ويسمى أيضًا : عجل البحر ، له جلد يشبه جلد البقر ، وشعر جلده أقصر من شعر جلود البقر ، ولونه أربد إلى السواد ، ورأسه كرأس الهرّ في عظم رأس شبل الأسد ، يمشي على بطنه بيدين قصيرتين ، وينتهي بشبه ذنب يسميه أهل تونس : أبا مُنير .

# باب ما ندَّ من البهائم

فيه قول رسول اللَّه عَيْثُ [٧: ١٢٠ : ٢٠] :

( « اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ » ) .

إن كانت (أو) من كلام الرسول، كما هو الظاهر، كان هذا التركيب جاريًا مجرى المثل أرسله رسول اللَّه عِلَيْهِ .

ويحتمل أنه تمثل بها ، ويتعين حينئذ أن يكون معنى « أُرِنْ » ضد معنى « اعْجَل » ، فيكون بمعنى أَبْطِئ ، ويكون الكلام خطابًا لرافع بن خديج ؛ لأن سؤاله دلَّ على أنهم يُحبُّون أن يتعجلوا ذبح ما ينالونه من المغانم ، وأنهم أظهروا ذلك للرسول عَلَيْكُم تطلبًا للرخصة منه في الذبح بما تيسر إذ ليست معهم مُدى .

وفي كلام الرسول ﷺ على هذا ضرب من التعجب من حرص السائل وعجلته ، فالمعنى : سواء عجلت أو أبطأت ، فالحكم لا يختلف لأجل ذلك بما أنهر الدم فاذبح به وكُلْ ، فيكون « أرِنْ » مشتقًا من الريْن بمعنى الغَشْي ؛ لأن في الغشي ثقلًا ، وتكون الهمزة بمعنى الصيرورة ، أي تصير ذا رَيْن كذي الغشي ، أي مبطئًا متثاقلًا .

وإن كان حرف (أو) شكّا من الراوي ، كما استظهره النووي وهو بعيد ؛ فد «أرِنْ » بمعنى «اعْجَلْ » ، فالراوي يتوخى اللفظ النبوي ، والمعنى : اعجل للذبح بكل ما يسرع بقطع الحلقوم والأوداج . ويكون الكلام إيماء إلى وجه النهي عن الذبح بالسنِّ والظفر .

وقد وقع اضطراب عظيم في تحقيق معنى هذا اللفظ ، كما ذكره عياض في المشارق ، والخطابي في شرح أبي داود وابن الأثير في النهاية ، وقد علمت التحقيق فاسلك سواء الطريق .

[٧: ١٢٠ ، ٢٠] « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِنَّ والظُّفْرَ » . الظاهر أن الاستثناء متصل ، أي أن السنَّ والظفر مما أنهر الدم ، ولكنهما نهِيَ عن الذبح بهما . كتاب الذبائح والصيد \_\_\_\_\_\_\_ كتاب الذبائح والصيد

[ ٧ : ١٢١ ، ١] « وَسَأَحَدُّثُكَ أَمَّا السنُّ فَعَظْم وأما الظُّفر فَمُدَى الحبشة » .

وقع في فهم هذا التعليل إشكال ؛ إذ الوصفان المذكُورَانِ للسن والظفر لا يظهر فيهما ما يقدح في صحة الذبح .

والذي يظهر لي أن قوله: « أما السنَّ فَعَظْم » معناه أنه ليس له حدِّ صُلب ، فهو يبدو محدَّدًا في مبدأ الذبح فإذا صادف الحلقوم تفلَّل حدَّه ، فكان في الذبح به تعذيب الحيوان .

وقوله: « وأما الظُّفْر فمُدَى الحَبَشة » فقد وقع فيه حذف ، تقديره: وأما الظفر فكذلك وهو مدى الحبشة ، فحذف المقدر لظهوره ؛ لأنَّ الظفر من جنس العظم ، وهو أضعف حدة من العظم .

وقوله : « مُدَى الحَبَشة » تنفير منه ؛ لأن بعض المسلمين قد خالطوا الحبشة في الهجرة الأولى ورأوا أن ذبحهم بالظفر ليس على ما ينبغي .

## كتاب الأشربة

### باب الخَمْر من العِنب [٧: ١٣٦: ٥]

ترجمةٌ مشكلةٌ ؛ لأنها تقتضي أن الخمر لا يسمَّى بها إلا شراب العنب ، والآثار التي أخرجها عقب الترجمة تقتضي خلاف ذلك .

فالوجه أن يكون سقط من الترجمة لفظ « وغيره » كما ثبت عند ابن بطال في نقل ابن حجر عنه ، وبدون ذلك لا تستقيم التكلفات التي تكلفوها .

ومراد البخاري الرد على أبي حنيفة ؛ إذ خص معظم حكم الخمر بشراب العنب ، فاقتضى أنه لا يرى غيره خمرًا .

## باب الانتباذ في الأوعية والتَّور [ ٧ : ١٣٨ : ١٠]

اعلم أن الآثار الواردة في الانتباذ في الأوعية والأسقية والحنتم ونحو ذلك لا يظهر معناها إلا بعلم عادة العرب في النبيذ ، وتلك أنهم كانوا ينتبذون البسر والتمر والزبيب في الماء لشرب مائها عوضًا عن الماء القراح استعذابًا له وتطلبًا للصحة من ذلك ، وكان يلزم لحصول طعم الأشياء المنتبذة في الماء المنتبذ به زمن غير قليل ، فكانوا يجعلون ذلك في الليل ، كما دلَّ عليه حديث أبي أسيد الساعدي [٧:٧١،٥] : أنه دعا رسول الله عليه في عرسه فسقت العروس رسول عليه نبيذًا أنقعت له تمرات من الليل ؛ ذلك أنهم يحبُّون أن يجدوا ذلك النبيذ في النهار يشربون منه ، وكانت الأوعية الضيقة الأفواه والمطلية قد يسرع إليها الاحتمار في مدة الليل في زمن الحرِّ ، فلذلك نُهُوا عن الانتباذ في المزفّت والحنتم ؛ لأنه مطلي ، وفي الذبّاء ؛ لأن ذلك يسرع إليه الاحتمار حالة تظهر إذا يسرع إليه الاحتمار ، وهو نهي تنزيه للاحتياط ؛ لأن الاختمار حالة تظهر إذا يسرع إليه النبيذ ؛ ولذلك رخص لهم رسول الله عليه الانتباذ في الظروف والأسقية غير المزفتة بعد أن نهاهم عنها .

كتاب الأشربة \_\_\_\_\_\_ ٢١٩

## باب الشرب بنَفَسَيْن

وقع فيه قول ثمامة بن عبد اللَّه ٢١ ، ١٤٦ ، ٦] : ( كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّشُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .

فقوله: « في الإناء » تقدير ، أي في مقدار الإناء من الماء حين يشربه ف ( في ) للظرفية الزمانية ، وليس المراد أنه يدفع نَفْسَه في وسط الإناء ؛ لأن ذلك منهي عنه ، كما في أبي قتادة قال رسول الله عَلَيْكِيدٍ : « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء » ، ف ( في ) التي في الحديث للظرفية المكانية .

\* \* \*

٠ ٢٢ ------ كتاب الطب

## كتاب الطب

#### باب أشد الناس بلاء الأنبياء [٧: ١٤٩، ١٩٠]

هذه الترجمة لفظ حديث رواه الترمذي عن مصعب بن سعد قال : ( قلت : يا رسول الله ، أيُّ الناس أشدُّ بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ » ، وقد ترجم به البخاري ولم يروه .

### باب عيادة النساء الرجال

وقع فيه قول عائشة تَعَالِيُّهُم [٧: ١٥١ : ١٦] :

( وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ الْحُمَّى ) .

« أقلعت » : زالت ، يقال : قلعه فأقلع مطاوع قلع ، ومنه ﴿ وَيَنَسَمَاءُ أَقَلِعِي ﴾ .

ووقع فيه قولها [٧: ١٥١ ، ١٦] :

( فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبُرَتُهُ ) .

أي ولم تكن يومئذ زوجته وإنما جاءت تخبره بخبر أبيها ، كما يدل عليه قولها : « فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ » أنها جاءته من بيت أبيها ﷺ .

#### باب الدواء بألبان الإبل

وقع فيه قول الحسن [٧: ١٦٠ ، ٤] :

( فَوَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا ) .

أي وددت أن أنسًا لم يحدث الحجاج بهذا ، أي لأنه لا يُحسن وضعه في موضعه من الفهم ، وإنما يأخذ بظاهره في شدة العقوبة ، ولا يتفطّن لشدة الجرم الذي اجترحه العِوْنِيُّون .

كتاب الطب \_\_\_\_\_\_ كتاب الطب

### باب الحجامة على الرأس

وقع فيه [٧: ١٦٢ ، ٨] :

( احْتَجَمَ بِلَحْي جَمَل ) .

وذكر في بعض رواياته أنه اسم ماء ، والظاهر أن كلمة « لَحْي » – بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وياء تحتية – كلمة سامية قديمة ، أو عبرية معناها الماء أو البئر ، فقد وقع في سفر التكوين من التوراة أن المكان الذي رأت فيه هاجر الملك كانت فيه بئر تسمىً « لَحْيَ رُئِي » ؛ لأن هاجر رأت الملك في طريقها عند تلك العين .

### باب ما يذكر في الطاعون

وقع فيه قول عمر [٧: ١٦٩ ، ٣] :

( إحداهما خَصِبةً ) .

يقال – بفتح الخاء وكسر الصاد – ويقال – بكسر الخاء وسكون الصاد – وهي الكثيرة الكلأ .

### باب الفأل

وقع فيه قول رسول اللّه ﷺ [٧: ١٧٥ ، ٣] :

« لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ » قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَصْمَعُهَا أَحَدُكُمْ » .

الطيرة في لسان العرب مشتقة من اسم الطير ؛ لأنهم كانوا يزعمون أن اختلاف كيفية طير بعض الطيور إذا لاقى السائر أو الخارج من منزله تنبئه ببعض ما يعرض له في سيره أو في يومه ، وإذا أراد أحد معرفة وجهته زجر الطير ، أي تعرض لها فأهاجها فإذا طارت تعرف منها بعض ما يريد . وذلك عندهم في أصناف معروفة من الطير كالغراب والصرد والحمام والبوم والعقعق ، ثم ألحقوا بالطير بعض الوحوش

٧٧٧ \_\_\_\_\_ كتاب الطب

كالظباء وبقر الوحش وبعض دواب الأرض كالثعلب وابن آوى ، فيسمى كل ذلك الطِّيرة - بكسر الطاء وفتح الياء - فأصل الطيرة تطلق على استفادة الخير والشر من حركات الطير ، ثم ألحقوا بها التفاؤل والتشاؤم ، وهو فيما يزعمون تتبُّع مقارنات بعض ما يلابس الإنسان من امرأة أو بيت أو فرس أو أمة ، فإذا قارنه الخير قالوا : هو ميمون ، وإذا قارنه الشر قالوا : هو مَشْؤَوُم ، قال أبو الأسود :

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغضًا إنه لمشوم

وقد أبطل الإسلام هذه العقائد الوهمية المبنية عليها خرافات وتكاذيب ، ومن ذلك هذا الحديث : « لا طيرة » فهو نفي للجنس ، أي هذا الجنس المزعوم لا وجود له في نفس الأمر ، وإنما هو تخيّلات يتخيّلها الناس ومصادفات تبنى عليها أكذوبات .

وقوله: « وَخَيْرُهَا الفَأَل » الضمير عائد إلى « الطيرة » المنفية ، أي خير الطيرة ، أي حير الطيرة ، أي حير ما فيها فيما كانوا يزعمونه الفأل المفسر بأنه الكلمة الصالحة يسمعها المرء .

والمراد بالصالحة التي لو أخبر السامع بمثلها لكان ذلك خبر خير عنده ؛ كمن يخرج إلى سفر ، فتكون أول كلمة يسمعها في طريقه أن يقول قائل لآخر ... تحظَى بطلبتك ، وإنما كان هذا خير الطيرة ؛ لأنه كان فيه انشراح لنفس السامع ومسرَّة له ، بخلاف ضد ذلك فكانت خير الطيرة التي كانوا عليها لما لها من أثر صالح في النفس .

وليس في هذا ما يقتضي أن ذلك يتحقق ، وإنما هو بيان لكون بعض ما كانوا يعتقدونه لم يخل من نفع لهم ؛ ولكنه مع ذلك داخل تحت نفي الجنس ، وهو اعتقاد أن ذلك له آثار تتحقق .

وأما ما ورد من أن رسول اللَّه ﷺ كان يعجبه الفأل الحسن ، فلعل ذلك خصوصية له جعل اللَّه له من طرق الوحي والإنباء أن يسمع كلامًا حسنًا يناسب غرضًا تحدثه فيه نفسه ، فيكون ذلك له خطابًا مَلَكيًّا أو إلهيًّا وُجِّه إليه على لسان بعض عباد اللَّه تعالى ، كما كانت رؤيا الأنبياء وحيًا فلا يشاركه في اطراد ذلك أحد ؟ لأن ذلك بالنسبة إليه معصوم من التخلف ، وليس هو كذلك بالنسبة إلى غيره . وقد ورد أن اللَّه تعالى خلق كلامًا في شجرة كلَّمت موسى كلامًا علم أنه من الناه من الناه من من الناه من ال

وقد ورد أن الله تعالى خلق كلامًا في شجرة كلّمت موسى كلامًا علم أنه من تلقاء عالم القُدُسِ ، فكذلك قد يخلق خطابًا قدسيًّا على ألسنة بعض عبيده ؛ ولذلك صح الفرق بين الشؤم إذ نفاه النبي عَيِّلِيَّهِ وبين الفأل ؛ إذ نقل عنه أنه كان يعجبه .

## باب هل يستخرج السِّحر

وقع فيه حديث عروة عن عائشة تَعَلِيُّهُمَّا [٧: ١٧٧ ، ١٨] :

ُ أَنْ رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقِ اسمه لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتَيِهِنَّ ) الحديث .

هذا الحديث من مشكلات الآثار ، ليس من جهة أنه يثير شكًا في تبليغ الرسول عليه الواقع في مدة هذا السحر الذي أصابه ؛ لأن العوارض البدنية لا علاقة لها بالاتصال النبوي في الوحي والتبليغ ، وأن العالم وصاحب الصناعة يعتريه المرض في جسده والضعف في حافظته ولا يقدح ذلك في صحة ما يتذكره ، وقد بسط عياض في « الشفا » كشف ذلك .

ولكن الإشكال في تسلَّط السحر على نفس الرسول – عليه الصلاة والسلام – وكيف ينال منه الساحر ، وهو الذي علَّمه اللَّه التعوُّذ من السحر وغيره ، وهو القائل [٧: ١٧٩ ، ٣] : « من تصبَّح سبعَ تمرات من عجوة لم يضره سحر ولا سُمِّ » .

والروايات في هذا الحديث مضطربة ؛ فأما ما في البخاري ففي رواية عيسى ابن يونس وأبي أسامة وأبي الزناد وهي أنها قالت له ٧٦ : ١٧٨ ، ١٧٨ : ( أَفَلا اسْتَخْرَجْتَهُ ؟ قال : « قَدْ عَافَانِي اللَّه فكرهْتُ أَنْ أُثُورً عَلَى النَّاسِ فيِهِ شَرَّا » ) .

وفي رواية ابن جريج أنها قالت [٧: ١٧٨ ، ٤] :

( فَأَتَى النَّبِيُّ البَّمْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ ثُم دَفَنَه ) ، ولعله توهم من ابن جريج ، وإنما أتى رسول اللَّه البئر ووجدها على الوصف الذي أريه في المنام ولم يخرج ما قذفه فيها لبيد بن الأعصم من السحر في البئر .

والذي يظهر لي أن رسول الله على أصابه مرض في مدة قارنه فيها محاولة لبيد ابن الأعصم أن يسحره ، وأن الله بشره في المنام بالشفاء ، وجعل له علامة على ذلك أن أطلعه على ما حاوله لبيد بن الأعصم ، ليكون ذلك خاسئًا لليهود ؛ إذ كانوا يرهبون المسلمين بأنهم يسحرونهم ، وكانوا زعموا عند مبدأ الهجرة أنهم سحروهم ، فلا يولد لهم حتى ولد للزبير ابنه عبد الله ، وكانت تلك العلامة كعلامة نسيان

٤ ٢ ٢ \_\_\_\_\_ كتاب الطب

الحوت لموسى على موضع لقاء الخضر عِلْيَكُلُولُا ، وأن الراوي خلط الخبرين فجعلهما خبرًا واحدًا ، فشفى رسوله وشفى قلوب المؤمنين من خوفهم سحر اليهود .

وأما قوله تعالى عن موسى : ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ فذلك تخييل بسبب اضطرابات من عقاقير ونحوها كما يخيل لناظر من يدير جمرة بشدة السرعة أن بيده دائرة من نار ؛ وذلك جائز لأنه يعلم أنه ليس كذلك .

هذا قصارى ما يتأول به ظاهر هذا الخبر.

وبعد ، فهو حديث غريب لم يروه غير هشام بن عروة عن أبيه لا غير عن عائشة لا غير ، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله لأنه حادث عظيم ، على أنه روي أن عائشة قالت : « فأتى رسول الله بئر ذَرْوَانَ في جمع من أصحابه » فكيف لم يرو هذا الخبر أحد بمّن حضره ، والحديث الغريب لا يقبل في الأمور التي تتوفّر الدواعي على نقلها .

وأيضًا هو يقتضي تأثر عقل رسول اللَّه ﷺ بالسحر ؛ وذلك لا يجوز عليه ؛ وقد غضب رسول اللَّه ﷺ من قول بعض أصحابه في مرضه الذي مات فيه : (إِنَّ رسولَ اللَّه هَجَر » وأمرهم بأن يقوموا عنه .

ولا بد في هذا الحديث من آفة من وَهَم أو سقوط ما يزيل الوهم ، وأن الخبر إذا خالف أصول التشريع وما يجب لمقام النبوة يجب رده ودحضه .

帮 帮 帮

كتاب اللباس \_\_\_\_\_\_ كتاب اللباس

# كتاب اللباس

#### باب جيب القميص

وقع فيه قول أبي هريرة [٧: ١٨٥ ، ١٦] :

( فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيِّ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ « هَكَذَا فِي جَيْبِهِ » ) .

استعمل « يَقُولُ » بمعنى فعل يدل عليه التشبيه في قوله : « هكذا في جَيْبِهِ » . وهو تشبيه بفعلٍ فَعَله أبو هريرة حينما حدَّث بهذا الحديث يحاكي بفعله فِعْلَ النبي عَلِيلَةٍ . والسياق يدلُّ على أن ذلك الفعل هو وضع الأصبع على طرف الجيب ، كهيئة من يريد أن يجذب جيبه ليوسعه أو يمرِّقه .

واستعارة القول للعمل شائعة عند البلغاء ، ومنها ما في حديث أبي ذرِّ قول النبي عَلَيْكُ [٢٠،١١٧:٨] : « إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة » إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا بين يديه وعن يمينه وعن شماله . أي إلا مَنْ أنفق المال وبذل ، ومنه قول أبي حية النميري وهو في ديوان الحماسة :

فألقت قناعًا دونه الشمسُ واتقت بأحسن موصُولين كفِّ ومعصم وقالت فلما أفرغَتْ في فؤاده وعينيه منها السِّحر قُلْنَ لها انعَم

أي ونظرت إليه نظرة فاتنة ، فعبّر عن النظر بالقول بقرينة قوله : « فلما أفرغت فؤاده » ... إلخ .

وقوله [۷: ۱۸۰ ، ۱۷] : ( « فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُـوَسِّعُها وَلَا تَتَـوَسَّعُ » ) . هو من كلام رسول اللَّه ﷺ .

华 华 米

## باب ما كان النبي ﷺ يَتَجَوَّزُ من اللباس

( فَرَدُّدَتْ ) .

رُوي هذا اللفظ بوجوه أربعة « فَرَدَّدَتْ » بِدَالَيْن مع تشديد الأولى منهما ، وبدَالَيْن بدون تشديد أحدهما ، وبدال واحد . ورواية « فَبَرَزَت » .

فأما رواية « فردَّدَتْ » بدالين أحدهما مشدَّد فهي تناسب تسكين التاء ، أي قالت كلامًا جعلتني به مترددًا ، أي متحيرًا في نفسي في تدخلي في شأنها ، ويجوز ضم التاء أيضًا ، أي فَرَدَّدتُ نفسي بكلامها ، أي ترددت في أني محقِّ فيما لمتها عليه .

وأما رواية « فرددت » بدالين دون تشديد فتناسب ضم التاء لا غير ، أي فأجبتُ ، أي أجبتها بكلام ، أجْمَل ذكره هنا .

ورواية الدال الواحدة تناسب سكون التاء لا غير ، أي ردت عليَّ بكلام لم يحضره حين حدَّث بهذا الحديث ، أي قالت لي [١٠، ١٩٦:٧] : ( فلم يبق إلا أن تدُخُل بين رسول اللَّه عليَّ وأزواجه ) وكلامًا آخر من الردِّ مثل أن تقول له : أقبل على شأنك أو نحو ذلك .

وأما رواية « فَبَرَزْتُ » فهي بمعنى فخرجتُ ، ووقع في كتاب التفسير « فأُخَذَتْني واللَّه أُخذًا كسرتْني به عن بعض ما كنتُ أجد » ، أي كنت زائدًا في اللوم لولا أنها رَدتَّني بكلامها .

وهذا اللفظ لم يذكر في المشارق ولا في النهاية ولا وفاه الشارحون حقه .

\* \* \*

## باب لبس القسي

وقع فيه حديث البَرَاء بن عازب [٧: ١٩٥ ، ٧] :

( نَهَانَا النَّبِي عَلِيلًا عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ ) .

وصف « الحُمْر » خرج مخرج الغالب ؛ لأن المياثر كانت تتخذ من اللون الأحمر ، وليس للألوان تأثير في الأحكام الشرعية .

### باب قص الشارب

فيه قول البخاري [٧: ٢٠٥ ، ٢٠] :

( حَدَّثَنَا المَكِّي بنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِع قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ المَكِّي عَنِ الْمَ ابْن عُمَرَ ... ) إلخ .

معنى هذا أن البخاري روى الحديث عن المكي عن نافع مرسلًا عن النبي ﷺ ، فاستشهد لسنده بأن أصحابه ، أي أصحاب البخاري رووه عن المكي بسنده إلى نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ . فقوله : « قال أصحابنا » تعليق .

واختصر البخاري العبارة فتردَّد الشارحون في فهمها ... ولا ينبغي أن يُفهم غير ما قررته ، وهو مختار ابن المُلقِّن شيخ ابن حجر .

واعلم أن ممَّن عناه البخاري « بأصحابنا » يعقوب بن سفيان ، كما سيشير إليه في باب الجعد ٧ : ٢٠٧ : ٩ أ بُعَيد هذا .

## كتاب الأدب

#### باب من أحق الناس بحسن الصحبة

فيه قول أبي هريرة [٨: ٢ ، ١٠] :

( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلِ فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : « أُمُّكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُوكَ » ) .

هذا الحديث أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود والترمذي قريبًا من لفظه ، وكلها راجعة إلى معاوية بن حَيْدَة القشيري رواي الحديث عن النبي ﷺ ، وهو السائل كما في جامع الترمذي .

وقد أهمل العلماء تحقيق الكلام على معنى هذا الحديث فذهب أكثرهم إلى أنه رجح جانب الأم على جانب الأب في البِرِّ ، حتى قال جماعة منهم أبو بكر بن العربي في العارضة وابن بطال في شرح البخاري وابن عطية في تفسير قوله تعالى : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمْهُم وَهَنّا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ الآية في سورة لقمان ، إلى تحديد ذلك بتكسير البر إلى أربعة كسور ثلاثة منها للأم وواحد للأب ، وهذا عجيب من أمثالهم .

وقد ذكر شهاب الدين القرافي في الفرق الثالث والعشرين كلامهم ، وأورد عليه شكوكًا ، كأنه يحاول إرجاع هذا اللفظ النبوي إلى نوع المتشابه ، ثم أوله بأن المقصود منه إظهار تأكيد حق الأم في البرّ ثم أتى بكلام تشمّ منه حيرته في ذلك .

والذي يجب الاعتماد عليه: أن هذا الحديث إذا كان قد حكاه الراوي بلفظ النبي عَلَيْتُ دون تصرف، فمعناه وتأويله: أن النبي عَلِيْتُ علم من السائل أنه يرمي إلى الإذن منه بحسن صحبة غَيْر أمه، على ما جرت به عادة أهل الجاهلية من التسامح في برِّ الأم بما للأبناء من إدلال عليها، وبما وُقر في نفوسهم من الإقبال على جانب الأب لاعتزازه بالرجولة والبطولة، فأراد النبي عَلِيْتُ أن يظهر له الاهتمام بجانب الأم للحذر من التفريط في حقها، فلا يقتضي الحديث إلا الاهتمام بها، وأنها جديرة بالبرِّ مثل الأب قَلْعًا لآثار الجاهلية من نفوس المسلمين، فالأبوان في البرِّ سواء، كما أشار له قوله تعالى: ﴿ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكُ ﴾، وقوله: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ ﴾، وقوله:

﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفِكَ ﴾ فسوى بينهما فيما أمر به ، وعلى هذا يكون مساق الحديث نظير مساق قوله تعالى في سورة لقمان : ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِاَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُمَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ ؛ إذ علل الوصاية بهما بذكر موجبات هي مختصة بالأم إيقاظاً للأبناء عن الغفلة عن جانب الأم ؛ لأنه معرَّض للغفلة ؛ وبذلك يتضح سر جمعهما في الوصاية بهما مع تخصيص للتعليل لما هو من شؤون الأم ، ثم جمعهما في الأمر بالشكر لهما في قوله عقب التعليل : ﴿ أَنِ ٱشَصَحُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ .

ومما يزيد هذا كشفًا أن برَّ الأم وبرَّ الأب لا يتعارضان غالبًا ، فالحشية إنما هي من الاشتغال ببرِّ أحدهما عن برِّ الآخر وهو الجانب الضعيف .

فأما إذا عرض تعارض بين حق الأبوين في البرِّ مثل أن يأمر أحد الأبوين ولده بعكس ما يأمره به الآخر ، فهنا عليه أن يسعى في إرضائهما معًا أو التوفيق بين أمريهما ، فإن أمكن له ذلك فذاك ، وإلا فهو من تعارض الدليلين دون إمكان الجمع ، فيجب الوقف . وعلى هذا جاء قول مالك للذي قال له : إن أبي في السودان كتب إليَّ أن أقدِمَ عليه ومنعتني أمي ، فقال له مالك : أطِع أباك ولا تعْصِ أمك ، ذكره القرافي في الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع .

### باب إجابة دعاء مَنْ بَرَّ والديه

وقع فيه قول النبي ﷺ فيما يحكيه [٨:٣،٣]:

« اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لي وَالدَان شَيْخَانِ كَبِيرَانِ » .

كذا وقع في النسخ التي علق عليها الشارحون ، ورأيت في نسخة صحيحة من صحيح البخاري « شيخين كبيرين » بالنصب على الحال بخط أبي علي الصدفي .

ووقع فيه [٨: ٣ ، ٢١] : ( كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ ) .

وهو بضم اللام وبكسرها .

7 7

### باب فضل صلة الرحم

فيه حديث أبي أيوب [٨: ٢ ، ٤] :

(أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ ، مَا لَهُ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٍ: « أَرَبٌ مَا لَهُ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُعِيمُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُعِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُعِيلُ الرَّحِمَ ، ذَرْهَا » ، قَالَ : كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ) .

لم يتبين الشارحون وجه قول القوم : « مَا لَه ، مَا لَه ؟! » .

وأقـول: إن قـوله: « ذَرْهَا » يسفر عـن وجـه ذلك؛ بأن يكون هذا الرجل قد اعترض النبي ﷺ في سيره وأخذ بزمام راحلته، فقال القوم: « مَا لَه ، مَا لَه ؟! » يعني حيث لم يُمْهِلْ حتى ينزل النبي ﷺ في بعض منازله فيسأله.

والظاهر أن الرجل كان من جملة القافلة ، وجواب النبي ﷺ للقوم لدفع تعجبهم ، أي أنه ما فعل ذلك إلا لِأَرَبِ عظيم .

## باب الِقَةِ من الله

فيه حديث أبي هريرة [٨: ١٧ : ١٨] :

( عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَيُحِبُّهُ أَهْلِ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ » ) .

ترجمة البخاري بـ « باب المقة في اللّه » ليشير إلى أن المراد بالقبول في أهل الأرض هو المحبة في ذات اللّه تعالى ، كما ورد في الحديث الآخر في علامات الإيمان ال ١٢:١٦ : « وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلّاً لِلّهِ » .

فالمراد بالقبول أن تقبل عليه نفوس الناس وقلوبهم . والمراد بالناس المؤمنون الكاملون .

ويشرح هذا حديث هند بنت عتبة حين أسلمت ؛ إذ قالت لرسول اللَّه ﷺ ويشرح هذا حديث هند بنت عتبة حين أسلمت ؛ إذ قالت لرسول اللَّه ﷺ واليوم [٥ : ٤٩ ، ١٧] : ( ما كان أهل خباء أحبُّ إليَّ أن يَعِزُّوا من أهل خبائك ) .

ووقع في بعض روايات هذا الحديث في غير الصحاح: « وإذا أبغض الله عبدًا نادى جِبريل ... » إلخ ، مثل: حديث المحبة: « ... فيبغضه أهل الأرض » ، والظاهر أنها زيادة باطلة ؛ لأن المشاهدة تنافيها .

### باب ما يكره من التمادح

فیه حدیث أبی بكرة [۸: ۲۲ ، ۲]:

( أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيلِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ : « وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ » ) .

وفي حديث أبي موسى [ ٨ : ٢٢ ، ٦] : ( « قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ » ) .

هذا من بليغ الكلام النبوي ، ولم أعرف سابقًا له في كلام العرب ، فهو مما انفرد به الرسول علي ، وهو تمثيل بديع ؛ لأن فيه تشبيه الهيئة الحاصلة من ثناء الرجل على الآخر ، وما يحصل للممدوح إذا كان حاضرًا أو إذا بلغه ذلك من الازدهاء والإعجاب بالنفس فيظن نفسه بلغت الكمال ، فإن كان الثناء صادقًا ربما عاد عليه بضرً الزهادة في طلب الكمال ، أو التفريط في بعض ما عنده من المحامد ، وإن كان في الشناء مبالغة ، أي كان بأكثر مما في الممدوح فذلك يغره ويُخيَّل إليه أنه ساوى الكُمَّل فيريد أن يجري في مضمارهم ويسمو إلى طبقتهم عن غير جدارة فيظهر سقطه . وكل ذلك تشبيه هيئته بهيئة راكب فرسًا يلحُ عليه بالركض ويستزيده الجري

بنحو المسح على رقبته والتذبذب له بالسوط والكلام المعتاد ، فإن كان جوادًا أوسع في السير حتى يتجاوز حدَّ طاقته فيوقعه ذلك في تقطيع أوصال عنقه أو ظهره ؛ إذ هما آلة حركة سير الخيل وفيهما تظهر آلام شدة الإعياء على الدَّابة ، أي فيهجن ويصيرُ فِسْكِلًا (١) بعد أن كان جوادًا ؛ وإن كان الفرس غير جواد فقد كلفه ذلك التلطف به ما ليس في وسعه فلا يلبث أن يحسر عنه ويظهر إغياؤه .

ولذلك كله عبر في التمثيل مرة بالعنق ومرة بالظهر رمزًا إلى المشبه به ؛ لأن العرب يقولون للفرس الجواد: تقطعت أعناق الخيل عليه فلم تلحقه ، وهو مبالغة . ومن كلامهم: فلان تُقطع إليه أعناق الإبل ، أي يسارع الناس في الرحلة إليه ، وقد قال عمر ذلك في حق أبي بكر الله حين ذكر بيعته في بعض خطبه .

وهذه الاستعارة تمثيلية مكنية ، ثم إنك إذا اعتبرت فيها حضور الممدوح أو تقدير بلوغ المدح إليه ، فالتمثيل صالح لأن يجعل فيه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مشبهًا بجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها ، وهو أحسن صفات الاستعارة التمثيلية : أن تكون صالحة للجمع والتفريق في التشبيه ؛ وإن كان الممدوح غير حاضر ولا خطر بالبال بلوغ ذلك إليه حين النطق بها ، فالتمثيل لحال المادح فقط ولا يجعل التشبيه فيه مفرق الأجزاء .

[ ٨ : ٢٢ : ٨] : ( « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا » ) . لأن في ذكر فعل الحسبان إشعارًا بأنه إنما مدحه بما بدا له من ظاهر حاله ، ففيه احتراس ؛ وذلك ينبه الممدوح إلى محاسبة نفسه على محامده ونقائصه .

# [ ٨ : ٢٢ ، ٢٠] : ( ﴿ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدُّ ﴾ ) .

فائدته : أنه لما ذكر ما يدلُّ على عدم العلم ببواطن الأمور أو بعواقبها وتفويضه إلى علَّم الغيوب ، ففيه زيادة تنبيه الممدوح إلى تذكر نقائصه وتنبيهه إلى الجهل بعواقب انتقاص محاسنه ليحرص على إقلال الأولى ويدأب على الاستكثار من الثانية .

وفي هذا التأديب تربية للأمة على الصدق ، وتوخّي الحقائق ، وطرح المبالغات

<sup>(</sup>١) الهجنة في الخيل الرداءة ، والفِسكِل - بكسر الفاء وكسر الكاف - الذي يجيء في آخر الحلبة .

والمجازفة ، ودحض الغرور ؛ وذلك من أصالة الرأي ، وحكمة معرفة الحقائق .

وبهذا تعلم أن ليس كلام الرسول عَيْلِيُّ خاصًا بالمدح المخالف للواقع كما خصه به بعض شراح صحيح مسلم .

ففي الإكمال لعياض: «قال أهل العلم: هذا كله في التفاوت في المدح ووصف الإنسان بما ليس فيه أو لمن يخشى عليه العجب والفساد بسماع المدح ؛ وإلا فقد مدح رسول الله عليه ومدح غيره بحضرته بالنثر والنظم فلم يُنكر ». اه.

وقد روي: « وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّه أحدًا » بالبناء للمعلوم ونصب « أحدًا » ، أي يرزكي أحدكم إن كان مادحًا أحدًا بما يدل على الجزم واليقين ؛ لأن باطنه لا يعلمه إلا اللَّه ، فمن زكاه فقد زكَّى على اللَّه ، أي أخبر بما شأنه أن لا يخبر به إلا اللَّه تعالى ، فضمن « يزكِّي » معنى ( يتقول ) .

وروي بالبناء للمجهول ورفع « أحد » على أنه نائب فاعل ، وهي بمعنى الأولى ؟ ولكن على هذه الرواية تحتمل أن تكون هذه الجملة معطوفة على « أحسب » ، فتكون من المقول ، وأن تكون معطوفة على « فليقل » .

#### باب الهجران

وقع فيه قول عوف بن الطُّفَيْل [٨: ٢٥ ، ٩] :

﴿ فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن الأسود مُشتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا ﴾ .

ذكر هذه الحال ليدلَّ على أنهما لبسا رداءيهما لئلا يظهر شخص ابن الزبير من ورائهما حين يدخلان به على عائشة صطفحتها .

والاشتمال: الالتفاف بالثوب، أي إدراته على البدن كله بحيث لا يخرج منه يديه.

#### باب ما يجوز من الهجران لمن عصى [ ٨ : ٢٦ : ١ ]

الظاهر أن قوله: « لِمَنْ عَصَى » ذكر في الترجمة سهوًا ليظهر وجه دخول حديث عائشة في قولها: « لا أهجر إلا اسمك » تحت الترجمة ، فيكون الهجران الجائز نوعين: نوع هو الهجران المعروف ، وهو جائز لمن عصى . ونوع هو مغاضبة وليس بهجران ،

٣٣٤ حتاب الأدب

وهو ما وقع من عائشة رَعَيْجُهَا مع رسول اللَّه عَيْلَةٍ ، ويكون محل الاحتجاج قولها : « لا أهجر إلا اسمك » حيث نفت أن يكون ذلك هجرانًا .

## باب الحياء

فيه قول بُشَيْر بنُ كَعْب العدوي لعمران بن حصين [٨: ٢٠ ، ٩] :

( مَكْتُوبٌ في الحِكْمَةِ ... ) إلخ .

وقول عمران له [۸: ۳۰، ۲۰]:

( أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ ) .

لم يبين أحد ما هذه الصحيفة التي فيها الحكمة ، ولعلها أوراق جمعها بُشَيْر بن كعب أثبت فيها حِكَمًا مأثورة عن العرب وغيرهم ، أو لعلها مما ترجم إلى العربية من كتب بني إسرائيل مثل أمثال سليمان وجماعته .

#### باب إكرام الضيف

وقع فيه قول البخاري [ ٨ : ٣٩ ، ت ١ ] :

( وَهْوَ زَوْرٌ وَهَوُلَاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ ، وَمَعْنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ ، مِثْلُ : قَوْمٍ ، رِضًا ، وَعَدْلٍ ) .

يعني أن قولهم : « زور » ليس من أسماء الجموع الواردة على وزن فَعْل مثل : سَفْر ورَكْب وصَحْب وشَرْب ، بل هو من المصدر الواقع وصفًا وحذف موصوفه .

## باب ما يجوز من الشّعر

وقع فيه قول رسول الله ﷺ [٨: ٤٤ ، ٤] : « إِنَّـهُ لَـجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ » . كتاب الأدب \_\_\_\_\_\_

معنى « جاهد » أنه جادٌّ في الخير . وفعله : جَهَد يَجْهَد كمنع يمنع .

ووقع فيه قول أبي قِلابة [٨: ٤٤ ، ٧] :

( فَتَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلِيْ إِكَلِمَةِ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ : « سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ » ) .

أراد أبو قلابة أن أهل العراق قد ضعفت ملكة اللسان فيهم وصاروا لبعدهم عن استعمال العرب وبلاغتهم يستثقلون الأفانين الكلامية لعسر فهمها عليهم ، والنوادر المروية في ازدراء أهل العراق بالنحاة وقواعد النحو كثيرة في كتب الأدب . وهذا نظير ما يتشدّق به بعض المتطفّلين على صناعة الإنشاء في تونس في هذا العصر من ذمهم السجع ، وإنحائهم على الأدب القديم ، وعدّهم ذلك عيبًا .

« والذنب للعين لا للنجم في الصّغر » .

#### باب قول الرجل: ويلك

فيه قول أنس ٢٨: ٨١ ، ١٥] :

( فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ : « إِنْ أُخِّرَ هَـذَا فَلَنْ يُـدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَـقُومَ السَّاعَةُ » ) .

سلك رسول الله على في شأن توقيت الساعة مع السائلين عنها مسلك الأسلوب الحكيم الرمزي ليجدُّوا في العمل الصالح ولا يتَّكلوا على طول المدة ؛ فأراد بالساعة في أجوبتهم منتهى عمر أحدهم أو منتهى الجيل الذي هو فيه . فقوله في شأن هذا الغلام قد كان ذلك بوحي : أن ذلك الغلام يعمَّر؛ لأن مجرد كونه أحدثهم سنَّا لا يكفي في صدق الخبر الصادق ، فلا بد مع ذلك من كونه مقدرًا طول عمره ، وإنما اختار أحدثهم سنًّا ليكون العمر تامًّا ، فتستوعب مدته مُدَد أعمار أهل جيله باعتبار أطولهم عُمُرًا ، ويُعلم منه أنه لا يكون أترابه أطول منه عُمُرًا .

## باب « لا يقل : خَبُثَت نفسي »

فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٨: ٥١ : ٨] :

« لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » .

يظهر أن وجه كراهية لفظ الخبث دون مرادفه هو أنَّه قد شاع استعمال الخبث في القذر والنجاسة ، فصار مشتملًا على كراهة السمع كما قالوا في قول الرضي : « مقاعد العُواد » .

ولما كان المقصود من قول الرجل: « حبثت نفسي » الخبث المعنوي كان الأولى التعبير عنه بلفظ غير مشهور في الخبث الحسيِّ تباعدًا عن الكراهة في السمع بقدر الإمكان.

هذا ، والأظهر عندي أن (لقِس) ليس بمعنى خبث ، ولكنه بمعنى ساء ، وهو سوء الخُلُق ؛ فليس مرادفًا لِخبث كما هو ظاهر كتاب لسان العرب ؛ وبذلك يظهر وجه اختيار «لقست » على «خبثت » .

# باب اسم الحَرْن

فیه قول حزن بن أبي وهب [۸: ۳۰، ۱]: ( لَا أُغَيِّرُ اسْمًا أَسْمَانِيهِ أبى ) .

قال ذلك لأنه علم أن مراد رسول الله عليه من قوله له: « أنْتَ سَهْل » أنه يريد تغيير اسمه ، وأنه يخيره في ذلك ولم يعزم عليه ، فكان له أن لا يقبل أفضل الاسمين ، ولا يقدح ذلك في إيمانه ولا في أدبه مع رسول الله عليه ، ولكنه حُرم بركة اسم اختاره له النبي عليه .

وقول سعيد بن المسيب : « فما زالت الحُرُونة فينا » علم سعيد أن تأثير مسمى الاسم في جدِّه كان تأديبًا من الله له حيث أعرض عن الاسم المختار له فصارت الحُرُونة خُلقًا له ، وبقيت موروثة في بنيه .

# باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء [ ١١ ، ٥٠ : ١١

تنظيره ذلك بقول النبي ﷺ للقبرين [١: ٦٥ ، ٤] : « يُعَذَّبَانِ بِلَا كَبِيرِ وإنَّهُ لَكَبِيرِ وانَّهُ عَلَى حالة والإثبات وارد على حالة أخرى ، فكما صحَّ ذلك بين خبرين كما في اللفظ النبوي يصح ذلك بين خبر وبين نسبته الخارجية المستقرة في نفس الأمر لظهور انتفاء الكذب ؛ فيكون قرينة على أن المراد أنه ليس بشيء ، أي ليس بشيء كامل وهو الحق .

## كتاب الاستئذان

### باب السلام اسم من أسماء الله تعالى

فيه حديث عبد الله بن مسعود [ ٨ : ٦٣ ، ٢٠] :

( كُتًا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَى أَفْبَلَ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلِيْ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: « إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... » ) إلخ .

يظهر منه أن النبي ﷺ علَّمهم أن يُحَيُّوا في تشهدهم اللَّه تعالى والملائكة ، فوضعوا كلمات اصطلحوا عليها فقالوها أو قالها بعضهم ، فلما سمعها النبي ﷺ قال لهم ما قال وعلَّمهم ما يقولون .

فقوله على الله هو السلام » صدر مصدر التخطئة لهم في قولهم : « السلام على الله » ... إلخ . « السلام على الله » ... إلخ .

ويشكل هذا إشكالًا عظيمًا ؛ لأنه إذا كان لفظ « السلام » مستعملًا في كلام العرب بمعنى التحية فلا يظهر وجه للعدول عنه إلى لفظ التحية مع أنهما مترادفان في الاستعمال ، وكون السلام اسمًا من أسمائه تعالى لا يقتضي عدم إطلاقه على معنى التحية للَّه ، غاية ذلك أنه من استعمال المشترك في بعض معانيه ؛ وذلك ليس بعزيز في استعمال اللفظ المشترك وليس هناك تعارض ؛ بمعنى لا يليق باللَّه تعالى حتى يكره لأجله هذا الاستعمال .

وقد سكت الكاتبون عن بيان معنى هذا الحديث ، والذي بدا لي في دفع هذا الإشكال : أن لفظ « السلام » الواقع في التحية لا يتعدى إلا بحرف (على ) ، فهو منقول من المصدر الذي هو بمعنى الأمن والمسالمة الذي جعل نائبًا عن الفعل لإنشاء التحية ، فأصله أن المار بقوم يؤمنهم من بأسه فيقول لهم : السلام عليكم ، أي عليكم الأمان ، وإن العرب كانوا أهل حرب وترات ، فإذا رأى أحدهم أحدًا لا يعرفه لم يدر ماذا يلاقي منه ، فاصطلحوا أن يقولوا : السلام عليكم ، تأمينًا من بعضهم لبعض ، فكان قولهم : « السلام على الله » موهمًا بأصل تركيبه : أن قائله بعضهم لبعض ، فكان قولهم : « السلام على الله » موهمًا بأصل تركيبه : أن قائله

يؤمِّن اللَّه تعالى ، واللَّه قوي عزيز ، فلذلك كره لهم هذا القول .

وذلك هو معنى تعليل النهي بقوله: «إن اللَّه هو السلام»، أي أن اللَّه هو الذي يؤمِّن الخائفين، فالأمان كله منه، فاختار لهم الرسول عَلَيْتُ من صيغ التحية قول: «التحيات للَّه» وأحياك اللَّه، ثم أطلقوا مصدر حيَّاهُ، وهو التحية عوضًا عن الفعل، ثم حيَّاك اللَّه، وأحياك اللَّه، ثم أطلقوا مصدر حيَّاهُ، وهو التحية عوضًا عن الفعل، ثم نقلوه إلى إنشاء التعظيم والتكريم، ولما أريد دفع إيهام أن يكون المقصود الدعاء للَّه بالحياة المستلزم أنه محتاج إلى الدعاء كسائر من يخشى الموت عُدي باللام الدالة على الاستحقاق ليكون متعينًا لمعنى التعظيم، أي أن التحيات كلها مختصة باللَّه حقيقة ؛ لأنه أهل التعظيم المطلق ؛ فكان هذا اللفظ موفيًا بواجب الأدب مع اللَّه ومنتفيًا عنه إيهام احتياج اللَّه إلى تأمين خلقه إياه ؛ فهذا وجه الفرق بين الصيغتين من جهة أصل الوضع ومن جهة التفاضل في الاستعمال.

وهنالك وجه آخر لترجيح صيغة « التحيات لله » على صيغة « السلام على الله » ، وهو أنَّ كلتا الجملتين وإن كانتا مستعملتين في إنشاء التعظيم والتكريم إلا أن الإنشاء الذي في قولهم : « السلام على الله » فيه شائبة الإكرام والمنِّ ؛ لأن أصل وضعه أنه إنشاء أمان ، فاستعماله في إنشاء الإكرام مشعر بأنه إكرام الأكفاء بعضهم بعضًا ، بخلاف صيغة « التحيًّات لله » فإن أصلها لإنشاء الدعاء بالحياة ؛ وذلك مشعر بأن حياة المدعو له نافعة مرغوب فيها ، كما قال النابغة :

فإن تحيا لا أملل حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل فإذا نقل إلى إنشاء التعظيم كان مشعرًا بأنه تعظيم من الدُّون إلى الأعلى ، ففيه مناسبة للعظمة الإلهية لا سيما بعد قرنه بلام الاستحقاق ، فصار بمنزلة صيغة الحمد التى أُمرنا بها ، وهي « الحمد للَّه » .

## باب التسليم والاستئذان ثلاثا

فيه قول أُبَيِّ بن كعب لأبي موسى الأشعري [٨: ٦٧ ، ٦٦] : ( وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ القَوْم ) .

أراد بذلك إنباء عمر بن الخطاب بشهرة حديث الاستئذان ثلاثًا ، وإلا رجع شهرة

بين الأنصار بحيث علمه صغارهم بله كبارهم ، وفي شبه عتاب على ما صنعه عمر من تخريج أبي موسى حتى ألجأه إلى تطلب البيئنة على ما رواه عن النبي عليه ، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن أبا موسى أخبر عمر أن أبي بن كعب يشهد بذلك وأن عمر سأل أُبيًا فشهد أبي لأبي موسى ثم قال لعمر : لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله .

### باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة

وقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٨: ٨٠ ، ١١] :

« إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ » .

قوله « أَجْلَ » بالنصب على نزع الخافض ، أي من أجل ، كما صرح به صاحب الكشاف عند قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَجِّلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾ . ومنه قول عدي بن زيد :

أَجْلَ أَن اللَّه قد فضَّلكم فوق من أَحْكَأ صُلبًا بإزار أي فَوْق كل رجل .

كتاب الدعوات \_\_\_\_\_\_

## كتاب الدعوات

## باب الضجع على الشِّقّ الأيمن [ ٨: ٨٤ ، ١٣ ]

إدخاله في أبواب كتاب الدعوات ، لعله رأى أن الاضطجاع على الشق الأيمن من خصال دعاء النوم مثل رفع اليدين عند الدعاء ؛ ولذلك أخرج فيه حديث اضطجاع النبي على بعد صلاة الفجر ؛ لأن أحوال الرسول دعاء ، وسيترجم البخاري أيضًا : « بباب وضع اليد اليمنى تحت الحد » [٨: ٥٨، ١٦] ، و « باب النوم على الشق الأيمن » [٨: ٨: ٨، ١٦] .

### باب التكبير والتسبيح عند المنام

وقع فيه قول علي ﷺ [٨: ٨٧ ، ٧] :

( فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ : « مَكَانَكِ » ) .

روي – بفتح كاف الخطاب – وهو ظاهر ، وبكسرها على أن الخطاب لفاطمة رَجِيُّهُمَّ لا قول على « وَقَدْ أَخذْنَا مَضَاجِعَنَا » يعني نفسه وفاطمة ، فيكون الرسول ﷺ قال لكليهما : « مكانك » فحكاه عليٌّ مرة بالفتح ومرة بالكسر .

#### باب التعوذ من عذاب القبر

وقع فيه قول عائشة رَخِيْجَيُّهُم [٨: ٩٨ ، ٢] :

( فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) .

أي أنها لما سمعت ذلك من رسول الله عليه صارت تلقي بالها إلى ذلك فتسمعه ، ولم تكن قبل ذلك تلقي إليه بالا كشأن كل من يتفطّن لأمر أنه يكثر عروضه له بعد التفطن له ، وليس المراد أن رسول الله عليه صار يتعوذ من عذاب القبر لأجل قول اليهودية .

### باب الدعاء للمتزوج

وقع فيه قول أنس ﷺ [٨: ١٠٢ ، ١١] :

( أُو قَالَ : مَهْ ) .

أي على أن (ما) استفهامية وقف عليها ، فحذفت ألفها لكونها - أي (ما) - مركبة من حرف صحيح واحد وألف مَدَّة ، فَحَذْف هذه الألف في الوقف وتعويضها بهاء أجدر فيها منه في حالة جرها باسم مضاف إليها ، لاشتراك الحالين في عدم اتصال حرف به (ما) مع عدم اقتضاء عامل لها في هذه الحالة ، وهذا لم يذكره النحاة وهو مهمم .

### باب فضل ذكر الله تعالى

وقع فيه حديث أبي هريرة قول رسول اللَّه ﷺ فيما يرويه عن ربه [١٣،١٠٨: ١٣]: « هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

أي لا يكون جليسهم دونهم ؛ لأن التميز على الجليس في المجلس يؤذيه ، فعبر عنه بالشقوة ؛ لأن أصل الشقوة أنها ضد السعادة ، فهي عدم الإسعاد وعدم الملاءمة .

وقوله: « لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيشُهُمْ » تركيب جرى مجرى المثل ، هو ونظائره مما فيه فعل الشقاوة ، وهو في الأصل أنهم لا يكونون سببًا في تعب جليسهم وإعناته وأذاه ؛ لأن أصل الباء بعد فعل ( شقي ) أن تكون للسببية ، كقول الطَّرِمَّاحِ :

وإني شقي بالأنام ولا ترى شقيًا بهم إلا كريم الشمائل.

ثم توسع فيها فجعلت الباء لمعنى الملابسة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ أَكُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اَكُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وكذلك أصل « لا يشقى بهم جليس » أنهم لا يكونون سببًا في أذاه وشقوته ، ثم توسع فيه فصار يطلق بمعنى انتفاع جليسهم بهم على وجه الكناية ، بناء على أن السلامة من الأذى إكرام ، قال الشاعر :

وكنتُ جليس قعقاع بن شُور ولا يشقى بقعقاع جليس

كتاب الدعوات \_\_\_\_\_\_ كتاب الدعوات

أراد أن جليسه مكرًم سعيد ، فجرى هذا التركيب مجرى المثل في هذا المعنى . ولذلك صار معناه أنهم لا يختصون عن جليسهم بمزية ولا يستأثرون عليه بخير ، فلما أكرمهم الله بالمغفرة أكمل لهم الكرامة فلم يحرم منها جليسهم حتى لا تُثلم كرامتهم بحرمان جليسهم من المغفرة التي أعطوها ، فكأنهم أهل مجلس دعاهم داع إلى مأدبة فلم يستثن من وجده جالسًا معهم .

والتعريف في « الجلساء » للتعظيم كقوله :

همُ القومُ كُلُّ القوم يا أم مالك

وهو تمهيد لقوله: « لا يشقى بهم جليسهم » ؛ لأن ذلك من توابع نهاية الكمال الذي يستحقون به مزيد الإكرام.

## كتاب الرقاق

### باب في الأمل وطوله

وقع فيه قول عبد اللَّه بن مسعود [٨: ١١٠ ، ٢٠] :

( وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ) .

يعني إلى جميع جانبه ؛ لأن الراوي لم يقل إلى بعض جانبه ، فيكون من الخطوط ما هو داخل في المربع ومنه ما هو خارج عنه ليتم التمثيل ؛ لأن بعض الآمال يحصل في الحياة وبعضها تحول دونه الوفاة .

## باب ما يُتَّقَى من فتنة المال

فيه قول أُبَيِّ بن كعب [٨: ١١٥ ، ١١] :

( كُنَّا نَرَى هَذَا مِنْ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ) .

الإشارة إلى قوله [٨: ١١٥ ، ١٦] : « لَوْ أَن لابْنِ آدَمَ وَاديًا مِنْ ذَهَبْ ... » إلخ .

وقوله: «كنا نرى » إن ذلك صريح في أنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهم ولم يكن حاصلًا لهم بخير ، ولا بما يقوم مقامه من قراءته مع القرآن في الصلاة أو نحو ذلك .

وقوله : « حتى نزلت ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ﴾ » غاية لقوله : ( نَـرَى ) ، أي فعند نزولها زال ذلك الظن وثبت أن ما ظنوه قرآنًا ليس من القرآن .

ولعل وجه ذلك أنهم لما سمعوا ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ﴾ أدركوا بلوغ تلك الآية حدَّ الإعجاز في البلاغة بما فيها من إيجاز وغيره ، فتفطنوا لخلو قوله : « لو أن لابن آدم

كتاب الرقاق \_\_\_\_\_\_ كناب الرقاق

واديًا من ذهب ... » إلخ ، عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بما هو بمعناه ، فإن التفاوت بين المتماثلات من وجوه التمييز ، فكان قوله : « لولا أن لابن آدم واديًا من ذهب ... » إلخ ، كلامًا تمكن معارضته فعلموا أنه ليس بقرآن .

ويحتمل أنهم لما سمعوا ﴿ أَلْهَلَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ﴾ واهتدوا للفرق بين الكلامين في البلاغة استثبتوا من رسول اللَّه ﷺ ذلك فأخبرهم بأنه ليس بقرآن .

واعلم أن الجمهور على أن سورة ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ مكية ، فيقول أُبَيُّ ، وهو من الأنصار ، حتى نزلت ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۖ معناه أنها نزلت بمكة قبيل الهجرة ، وكان الأنصار يومئذ قد أسلموا ، وكانوا يستقرئون القرآن ، ويتتبعون أقوال الرسول – عليه الصلاة والسلام – حين يذهبون إليه بمكة ، أو يأتيهم بذلك من يقرئهم ، مثل مصعب بن عمير والمهاجرين الأولين قبل هجرة رسول الله عليه .

# باب المكثرون هم المقلُّون

وقع فيه قول المؤلف [٨: ١١٧ ، ١١] :

( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلُ لَا يَصِحُّ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ ، وَالصَّحِيثُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ) .

هذا الكلام ساقط من معظم النسخ ، وثبت في بعضها ، والوجه حذفه ؛ لأنه إنما ثبت في بعض الأصول مع ذكر حديث أبي الدرداء ، فلذلك قال فيه : « إنما أردنا للمعرفة » ، ومُحذِف حديث أبي الدرداء في معظم النسخ ، وبقي هذا الكلام الذي هو توهين له فصار كلامًا مبتورًا .

وحديث أبي الدرداء رُوي من طريق عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع النبي ﷺ على المنبر: « ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ » ، فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » ، فأعاد ، فقال في الثالثة : قال : « نعم ، وإن رَغِمَ أنف أبي الدرداء » . ا هـ .

## باب كيف كان عيش النبي ﷺ ؟

وقع فيه قول البخاري [٨: ١١٩ ، ١٧] :

( حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْم بِنَحْوِ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ) . اه .

أشكل على الشارحين والمشتغلين بهذا الكتاب قوله: « هذا » لأنه لم يذكر الذي حدثه ببقية الحديث .

والظاهر أن البخاري سها فلم يعقب الحديث بذكر من حدَّثه ببقيته ، وقد ذكر بعضًا منه في صدر كتاب الأطعمة [٧: ٨٧، ٢] : عن يوسف بن عيسى عن محمد ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : (أصابني جَهْد شديد فلقيتُ عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب اللَّه فدخل داره وفتحها عليَّ فمشيتُ غير بعيد فخررت لوجهي من الجَهْد والجوع فإذا رسول اللَّه ﷺ قائم على رأسي فقال : « يا أبا هريرة » ، فقلت : لبيَّكَ رسول اللَّه وسعْدَيْك ، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بِعُسٌّ من لبن فشربتُ منه ، ثم قال : « عُد » فعدت فشربت حتى استوى فاشرب يا أبا هر » فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح ، قال : فلقيتُ عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له : تولى اللَّه ذلك من كان أحقَّ به منك يا عمر ، واللَّه لقد استقرأتك الآية ولأنا اقرأ لها منك ، قال عمر : واللَّه لأن أكونَ أدخلتك أحبُّ إليُّ من حُمْر النَّعَم ) .

(حدثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذرِّ وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا عمر بن ذرِّ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال : دخلت مع رسول اللَّه عَلِيلَةٍ فوجد لبنًا في قَدَح ، فقال : « أبا هرِّ الْحَقْ أهل الصفة فادْعُهم إليَّ » ، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فأذن لهم فدخلوا ) .

فتعين أن الحديث اختصره في كتاب الأطعمة وفي كتاب الاستئذان وطوَّله في كتاب الرقاق [٨: ١١٩ ، ١١] ، ويكون حدَّثه أبو نعيم معظمه ، وحدثه يوسف بن عيسى ومحمد بن مقاتل بقيته ، وهو حديث واحد ؛ لأن في الجزء الذي حدثه يوسف بن عيسى ذكرَ ما أصابه من الجهد ، وذكر استقرائه الآية من عمر ، ودخوله

كتاب الرقاق كالم الرقاق

مع رسول الله عِيلِيَّةِ ووجدان القدح وشربه منه مرارًا .

وفي الجزء الذي حدثه عن محمد بن مقاتل ذكر دخوله مع رسول اللَّه ، ووجدان قدح اللبن ، ودعاء أهل الصفة ودخولهم .

وفي الحديث المطول ذكر ذلك كله مع زيادة أنه استقرأ آية من أبي بكر ، وذكر شرب أهل الصفة كلهم ، وشرب أبي هريرة بعدهم ، وشرب رسول اللَّه ﷺ .

#### باب حفظ اللسان

: [9 , 170 : ]

( عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : سَمِعَ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ عَلِيْتِهِ يَقُولُ : « الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ » ، قِيلَ : مَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ : « يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » ) . فقوله عَلِيْتِهِ : « جائزته » ابتداء كلام ، فيكون قد قال : « الضيافة ثلاثة أيام » ثم سكت ثم قال : « جائزتُه » تنبيهًا عليها واهتمامًا بها كيلا يتغافل الناس عنها . يعنى أنها زيادة على الضيافة تكون بعدها زيادة في إكرام الضيف .

فيجوز في قوله « جائزته » الرفع ، وهو الأظهر ، فيكون مبتدأ وسكت بعده النبي عليه تشويقًا إلى الخبر زيادة في الاهتمام بالمحافظة على الجائزة ؛ فلذلك سألوه الأنهم ما سألوه إلا بعد أن سكت ولم يذكر خبرًا . فقول النحاة في تعريف الكلام : هو ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عندها ، مخصوص بغير مقام التشويق . ويحتمل أن الجائزة كانت معروفة عندهم ، وأن رسول الله على الله على وجه التنبيه ، فيقدر خبر ، أي جائزته لازمة .

وإنما سألوه عنها مع أنها معروفة ، زيادة في الاستعلام لاحتمال أن يكون قد تغير مقدارها شرعًا .

ويجوز نصب « جائزته » على الإغراء ، أي أعطوه جائزته ، والسؤال لذلك السبب . وقد وقع هذا الحديث في الموطأ عن أبي شريح أيضًا بلفظ : « فَلْـيُكْرِم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام » .

وكذلك أخرجه البخاري في كتاب الأدب [٨: ٣٩ ، ٧] .

### باب رفع الأمانة

وقع فيه حديث حذيفة يرفعه [٨: ١٢٩ ، ١٨] : ( أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَـٰدِرِ قُـلُوبِ الرِّجَالِ ) .

وقوله [٨: ١٣٠ ، ٣] : ﴿ وَيُقَالُ لِلرَّمُحِلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ﴾ .

صنيع البخاري هنا وفي كتاب الفتن [٩: ٣، ٣٦] يقتضي أنَّهُ يفسر الأمانة بما هو المتبادر من معناها لا بالأمانة الواقعة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَالْمَارِّضِ ﴾ الآية . واستظهر الشارح أن المراد بها الإيمان واقتصر عليه في : « باب إذا بقي في حثالة من الناس » من كتاب الفتن ؛ وإنما ألجأه إلى ذلك قوله في آخر الحديث : « وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » .

والأظهر أن تفسر بالمعنى المتبادر منها ، ويكون قوله : « مثقال حبة خردل من إيمان » محمولًا على أنه مصدر آمنه إيمانًا ، أي وما في قلبه شيء من خُلقِ الأمانة بحيث يقتضي إيمان الناس إياه ، أو تحمل الأمانة على القدر المشترك الشامل للأمانِ والوفاء ، جمعًا بين التبويب وبين كلام حذيفة في قوله : « وما أبالي أيّكم بايعتُ » ، وهو بنصب أيّ على نزع الخافض أو على تضمين « أبالي » معنى أحذر ، والضمير في قوله : « أيّكم » غير مراد به معيّن وإنما المراد أي الناس .

وقوله: « إلا فلانًا وفلانًا » لم يُرد شخصين معينين سماهما أو لم يسمهما بل أراد الكناية عن المعروف باسمه وشخصه ، أي لا أبايع إلا من أعرفه أمينًا ؛ لأن الناس غلب عليهم الخيانة . فقوله: « فلانًا وفلانًا » هو لفظ حذيفة وليس إيهامًا من الراوي ناشعًا عن عدم تذكر الاسم ، أو عن قصد ستره .

باب ( من أبواب الساعة )

وقع فيه قول النبي عَلِيْتُهُ [ ٨ : ١٣٢ ، ٧ ] : ( فَلاَ يَطْعَمُهُ ﴾ .

يقال : طَعِمَ الشيء ، بمعنى ذاقه : قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمَ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ ﴾ وهو

كتاب الرقاق \_\_\_\_\_\_\_ كتاب الرقاق

مشتق من الطَّعْم – بفتح فسكون – وهو ما يدركه الذوق في الشيء الذي يمرُّ على اللسان ، يقال : هذا العسل فيه طَعْم العرفط ، أي صار ذوقه كذوق العرفط ، ومنه قولهم : تغير طعم الماء .

## باب « من أحَبَّ لِفَاءَ اللَّهِ »

## [ ١٠ : ١٣٢ : ٨ ] قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ :

( « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » ) .

هو قضية كلية لافتتاحه بأداة من أدوات العموم ، وهي « مَنْ » الموصولة ، ولعلَّ هذا الكلام صدر من رسول اللَّه الطَّيِينُ : إما في مقام ترغيب في الجهاد ؛ لأن الجهاد أظهر الأحوال لمحبة العبد لقاء اللَّه تعالى إذا خرج للجهاد غير عابئ بالموت في سبيله مثل أنس ابن النضر حين قال يوم أحد [ ٤ : ٢٣ ، ٢٣] : ( إني لأجد ريخ الجنة دون أحد ) .

وإما في مقام تعليم أمارات الإيمان الكامل من المؤمن حتى يكون رغبته في الحياة الآخرة أشد من رغبته في البقاء في الدنيا ، فيكون غير جازع من حلول الموت وقت حلوله ، للتفرقة بين حال المؤمنين الكاملين ومن يلحق بهم من المؤمنين على تفاوتهم في مراتب اليقين ، وبين حال المشركين والمنافقين ، كما قال تعالى في نظير هذا : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَتَّكُمُ أَوْلِيكَا اللّهِ مِن دُونِ ٱلنّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمُوتَ إِن كُنتُمْ صَدِوقِينَ ﴾ ، فالأمر بتمني الموت استدلال على مقدار محبة لقاء الله .

فتبين أن كلية الحديث تندرج تحتها صور .

وأما قول عائشة: « إنا لنكره الموت » فهو شبيه باستفسار على نقض القضية الكلية ، أي هل تعد كراهة الأحياء الموت المرتكزة في الطبع منافية لمحبة المؤمن لقاء الله ، وجواب النبي علي الله يعتضي يتلكم بيان لعدم المنافاة ، وأن المؤمن لا بد أن يختم له بما يقتضي محبته لقاء الله .

وليس الجواب مقصودًا به اقتصار الخبر على هذه الصورة خاصة ، كما وقع في أوهام كثيرين ، فأثيرت لهم إشكالات من جهة أصل فائدة هذه الأخبار ، أي أن يكون هذا الحديث من أصله غير مرتب عليه عمل ؛ إذ يرجع إلى أحوال مغيبة تحصل عند الموت ، وسياق الحديث يقتضى أن يكون القصد منه ترغيبًا وترهيبًا .

وقوله: « ومن كره لقاء الله » مقابل قوله: « من أحب لقاء الله » وقوله فيهما: « أحب الله لقاءه وكره الله لقاءه » كنّى بمحبة الله لقاء المؤمن عن كرامته عند الله ؟ لأن الإكرام من لوازم لقاء الحبيب ، وكنّى بكراهة الله لقاء الكافر عن حرمانه من الكرامة ؛ لأن الحرمان والإعراض من لوازم لقاء المرء المكروه .

وما بيّنه رسول الله عَلِيّ لعائشة أشار إلى محبة المؤمن لقاء الله تستمر حتى يختم له برؤية مقعده من الجنة ، فيكمل بذلك له ما كان ناقصًا من محبة لقاء الله ، وهو ما كان يخالطه من كراهة الحيّ الموت ، بحيث تكون خاتمته محبة خالصة للقاء ، وبعكس ذلك حال الكافر والمنافق ، فإن الكراهة التي عاش عليها تزداد في خاتمة عمره فتنتقل من كراهة اللقاء عن تخوف وتوقع وعن تمحض التعلق بالحياة إلى كراهية أشد تنشأ عن مشاهدة أهوال ما أُعِدّ له ، فتكون خاتمته كراهة محضة .

### باب كيف الحشر ؟

فيه حديث عبد اللَّه بن مسعود [٨: ١٣٧ ، ١] :

( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ : « أَتَوْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُل الْجَنَّةِ ... » ) إلخ .

الخطاب لأصحابه باعتبارين: باعتبار أنه يحدثهم، وباعتبار أنهم الأمة الإسلامية يومئذ، فقوله: « أن تكونوا »، أي أن يكون المسلمون بقرينة قوله بعد ذلك: « إن الجنة لا تدخلها إلا نفس مُسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشَعْرَة البيضاء في جِلْد التَوْر الأسود ».

# باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَ زُلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ ﴾

وقع فيه قوله : [٨: ١٣٧ ، ١٦] :

« يَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ » .

كتاب الرقاق \_\_\_\_\_\_كتاب الرقاق

كذا ثبت في الرواية « وتسعين » بالياء على النصب ، فيكون على تقدير البيان أو البدل من قوله : « بَعْثَ النار » ، كأنه قال : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ، ويكون ما حكي من قول آدم : « وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ » تلقينًا للمتكلم للبيان أو الإبدال ؛ وذلك أغنى عن جواب سؤاله .

### باب الصراط

وقع فيه حديث أبي هريرة عن النبي عَلِيلِيم [ ١٤٧ : ٧ ] : « وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ ... » إلخ .

ذكر فيه المنافقون ، ولم يذكر في بقية الحديث أمر يخصهم ذكروا لأجله ، ووقع قريب من هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري عند مسلم : « حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرِّ أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة ... » إلخ .

فإذا كان الحديثان حكاية كلام واحد أو كانا حكاية كلامين ، فلعل حديث أبي هريرة وقع فيه اختصار من أحد رواته فيما يخص المنافقين من الأحوال ، أو لعل رسول الله عليه أعرض عن ذكر أحوالهم ؛ لأن الغرض من الكلام بيان ثبات المؤمنين على معرفة الله تعالى .

وإنما ذكر المنافقون في أثناء الكلام للإشارة إلى مزية الإسلام أن أهله مُبرَّءون من عبادة الأصنام سواء في ذلك مؤمنوهم الحق ومنافقوهم ؛ لأن حالة المنافقين كانت حالة رفض لعبادة الأصنام وتردد في الإيمان بالنبي عِلِية ، لا سيما وكثير منهم قد كان من أهل دين اليهودية أو شديد المخالطة لليهود . ويكون قوله : « فيأتيهم الله » خاصًا بالمؤمنين ؛ لأنهم المسوق لأجلهم الكلام ، فيكون قوله « فيها منافقوها » جملة معترضة في الكلام ، كما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري إذ وقع فيه : « حتى اذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرِّ أو فاجر » أي من صالحين وعصاة . ويؤخذ حال المنافقين من عَرض الكلام وأواخره ؛ إذ قال فيه : « فيعرفونهم بعلامة آثار السجود » ، فتأمله فإنه لم يشرحه أهل التأويل بما يشفي الغليل .

# كتاب الأيمان والنذور

فيه قول أبي موسى : [٨: ١٥٩ ، ١٢] :

( أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيِّلَةٍ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ : « وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ... » ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرى لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ... » ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا : وَاللَّهِ لَا يُبَارِكُ لَنَا ، أَتَيْنَا النَّبِيَ عَلِي نَسْتَحْمِلُهُ فَعَالَ : فَعَلَنَا قُلْرِجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِي فَنُذَكِّرُهُ ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ : « مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِي فَلْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا « مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى كَبِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » ) .

تقدم هذا الحديث في المغازي [ه: ٢١٩، ٤] ووقع في بعض رواياته: ( ووافَقنْاه في سَاعَة غَضَب ) .

وقد يشكل قول النبي عَلَيْكُم : « وما أنا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ » بأنه إن كان المراد نفي أن يكون النبي عَلِيْكُم هو الذي أعطاهم الحمولة بحسب المعتاد الظاهر لم يصح نفي أن يكون هو الحامل ، وإن كان المراد نفي كونه هو المعطي في الحقيقة وباطن الأمر فإن كل فعل كذلك فلا يحنث حالف على نفي فعله ؛ إذا فعله لأن اللَّه هو الذي فعله ويسَّره .

أو يقال : إنه لما كان اللَّه هو المعطي ، فكذلك يقال : إن اللَّه هو الحالف .

وأما ما أجاب به الشارحون من أن يكون قوله: « وما أنا حملتكم » قصد به دفع المنة عليهم ، وأن محل التأويل هو قوله: « وإني واللَّه لا أحلف على يمين ... » إلخ فغير متجه ؛ لأن كلام الرسول وقع جوابًا عن قولهم: « حلفت أن لا تحملنا فنسيت » ، وفي رواية: « ثم حملتنا » فهم إنما راجعوه في شأن بَرٌ يمينه ولم يجيئوا شاكرين فضله.

فالذي يتجه عندي في دفع الإشكال أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد أن يبيِّن لهم أن يمينه جرت على بساط خاص ، وهو مراعاة ما لديه من الإبل وقت أن سألوه الحملان فمنعهم ؛ إذ ليس لديه حمولة زائدة على حاجة الجيش ، فحلف أن لا يحملهم ، لييأسوا من ذلك فيستعِدُوا لأنفسهم لرغبتهم في الجهاد بقرينة قوله : «وما عندي ما أحملكم عليه » ، ولم يكن النبي مترقبًا أن تأتيه إبل ، فلما جاءه ذود

على غير ترقب حملهم وأعلمهم بأن ذلك من عناية اللَّه بهم ؛ إذ ساق لرسوله إبلًا ويسَّر لهم الحمل .

فالمعنى : ما أنا حملتكم من الإبل الكائنة عندي حين اليمين ؛ ولكن اللَّه يسَّر لكم إبلًا أخرى ؛ فذلك معنى قوله : « ولكن اللَّه حملكم » .

وأما قوله : « وإني لا أحلف على يمين ... » إلخ ، فذلك تَرقٌ في بيان أحوال اليمين ، يعني : ومع ذلك فأنا سأكفُّر عن يميني ، وهذا من الورع ؛ إذ رأى الأولى له أن يكفر عن يمينه نظرًا إلى ظاهر لفظ يمينه دون استعانة بالبساط .

## باب يمين النبي علية

فيه حديث ابن عمر الله ١٦٠ : ١٦٠ ) : [ ١٤ ، ١٦٠ ] :

( كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عِيلَةِ : « لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ » ) .

كذا أخرجه هنا وفي باب يحول بين المرء وقلبه من كتاب القدر [٨: ١٥٧ ، ١٩].

والمراد أن هذا اليمين من أيمان النبي عَيِّلِيَّ لا أنها انحصر فيها حلفه فإنه رواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر: (كَثيرًا مَا كَانَ النَّبيُ يَحْلِفُ: « لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ » ) .

ثم إن الشارحين لم يذكروا موقعًا من مواقع هذه اليمين ، ولعلهم لم يقفوا على ذلك ، والمتعين : إما أنها يمين على إبطال كلام قبلها ، فتكون ( لا ) في أول اليمين نافية لكلام سابق ، وجملة القسم بعدها ، وجواب القسم محذوفًا دلت عليه ( لا ) النافية .

وإما أنها يمين على امتناع أو خبر بنفي ، فتكون ( لا ) في أولها زائدة لتأكيد حاصل النفي الذي في الجواب كقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

فيه حديث عبد اللَّه بن هشام [٨: ١٦١ ، ٣] :

( قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ

أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّلَةٍ : « لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ » . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى ) .

الظاهر أن الله فتح على عمر في تلك الساعة ففرض في نفسه أن يكون في مقام يدفع فيه عن النبي عليه ضررًا بنفسه ، فرأى أنه يفديه بنفسه ، فأخبر به حينئذ بعد أن لم يكن يعلم ذلك .

#### باب لا يحلف باللات

فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٨: ١٦٥ ، ١٦] :

« وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ » .

أي من قال ذلك بحدثان تحريم القمار والميسر ، أي نسي التحريم ، فقال عند لقاء أحد أيساره : تَعَالَ أقامرك ؛ إذ كانوا يقولون ذلك في أوقات فراغهم .

# باب قوله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾

فيه قول رسول اللَّه ﷺ لأبي بكر [٨: ١٦٦ ، ١٢]:

« لا تُقْسِمْ ».

ومعناه أنه جعل قول أبي بكر: « فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأتُ في الرؤيا » من قبيل اليمين اللغو على رأي البخاري ؛ ومن قال مثله في معنى يمين اللغو . وأردفه بقوله: « لا تقسم » أي لا تُعِد اليمين ؛ لأنها تصير حينئذ يمينًا فيها الحنث ؛ لأن يمين اللغو على رأي هؤلاء إنما تكون في أول الكلام أو أثنائه مرة واحدة ؛ فحذره رسول الله على من أن يعيد اليمين ؛ لأنه لا يحب له الحنث ، وما هو بمخبره بما أخطأ في تعبيره .

#### باب إذا حَنَث نَاسيًا

أخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قَالَ يَوْمِ النَّحْرِ لكل من سأله عن شيء قدمه أو أخره ناسيًا [٨: ١٦٩ : ٣]:

## « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ » .

ووجه مطابقته للترجمة هو التجاوز عن النسيان في الطاعات ، فقد استدل بالآية والحديث السابق على التجاوز عن النسيان في الخطأ في المخالفات والمعاصي ، واستدل بهذا الحديث على التجاوز عن النسيان في الطاعات ليؤخذ من ذلك استقراء الشريعة في العفو عن النسيان فيتسنى قياس النسيان في الحنث .

ووقع فيه حديث أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ في قوله للرجل الذي صلى [٨: ١٦٩ : ١٠] :

# « ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » .

ومطابقته للترجمة أن رسول اللَّه ﷺ لم يؤاخذه على الخطأ فيوبخه أو ينذره بوعيد ولكنه اقتصر على أمره بالتدارك .

ومقصد البخاري استقراء الشريعة في معاني العفو عن الخطأ لتحصيل قاعدة كلية يمكن إدخال النسيان والخطأ في الأيمان تحت عمومها .

#### باب صاع المدينة

فيه قول البخاري [ ٨ : ١٨١ : ٨] :

( قَالَ أَبُو قُتَيْبَةً : قَالَ لَنَا مَالِكٌ : مُدُّنَا أَعْظَمْ مِنْ مُدِّكُمْ ... ) إلخ .

كلام أبي قتيبة يؤذن بأنه قال لمالك كلامًا يقتضي أن إخراج الزكاة والكفارة بُمدٌ هشام المستعمل في البصرة ، أو بمد عمر بن عبد العزيز أفضل ؛ لأنه أعظم فهو أوفر للفقير ، فقال له مالك : « مُدُّنا أعظم من مدكم » .

فلفظ (أعظم) جرى لمشاكلة كلام أبي قتيبة المطوي ، فأبو قتيبة أراد العِظَم الحقيقي وهو الكِبَر ، ومالك أراد العِظَم المجازي ، وهو بركة الاقتداء بالنبي عليه والاحتفاظ بأعماله وتقديراته ؛ لأنه إذا فُتح باب اتباع المكاييل المُحدَّثة ، لأجل كونها أوفر ، يوشك أن تتبع مكاييل تُحدَث في المستقبل تكون أصغر من مد النبي عليه ، فإذا كنتم يومئذ ترجعون إلى مد النبي عليه فارجعوا إليه في كل حال .

والمقصد الشرعي من التقديرات اتباعها ، ومن أراد زيادة الثواب فليأت بقُرَب أخرى ولا يزد فيما قدره الشرع .

كتاب الفرائض \_\_\_\_\_\_كتاب الفرائض

## كتاب الفرائض

#### باب تعليم الفرائض

فيه قول عقبة بن عامر الجُهَني ﷺ [٨: ١٨٥ ، ٥] :

( تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّين ، قال البخاري : يعني الذين يتكلمون بالظن ) . اه. .

فمعنى « قبل الظَّانين » قبل أن يوجدوا ، كما يقال : كان هذا قبل المسيح ، أي قبل وجوده ، أي تعلموا العلم من السنن قبل أن يجيء ناس جهال يتكلمون في الدين بالظن ، وقد عَلم أنهم يجيئون من إخبار النبي عَيِّلًا بذلك ، كما في حديث [١: ٣٦ ، ١١] .

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزَعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِم اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » .

والمراد بالظن في اصطلاح المتقدمين الرأي المخالف للدليل الشرعي ، وهو الظن المسمى بالهوى ، وقد تكرر في القرآن والسنة التحذير منه ، وأما القياس على أصل شرعي فليس من الظن المذموم ؛ فقد قاس أبو بكر الجدة للأب على الجدة للأم بطريق تحقيق المناط .

وأما إخراج البخاري حديث : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ » عقب كلام عُقبْة فللإشارة إلى المراد من الظن المذموم .

باب قول النبي ﷺ : « لَا نُورَثُ ما تركناه صدقةٌ »

فيه قول عائشة تَعَلِيقُهُم [٨: ١٨٥ ، ١٨] :

( جَرَتْهُ فَاطِمَةُ ) .

أي لأنها كانت تؤول قول رسول الله: « لَا نُوْرَث » بتخصيصه ببعض المتروكات دون نحو حظه من نُحمُس المغانم والفيء ، كما كان يتأوله علي والعباس ، وقضى أبو بكر بما رأى من عموم الحديث ، وإنما هجرته فاطمة مبالغة في إنكار تأويله ؛ لأنها

رأته مخالفًا للحق في اجتهادها فكانت ممن غضب للَّه ، وكان أبو بكر ممن احتمل ذلك في ذات اللَّه .

ووقع فيه قول عمر لعلي والعباس [٨: ١٨٦ ، ١٦] :

﴿ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ) .

فقوله: « بذلك » إشارة إلى ما كان رسول ﷺ يفعل في ذلك ، أي بأن ينفقا على آلهما ، فإنهم آل رسول الله ﷺ ويجعلا الباقي مجعل مال الله فيعطياه الفقراء ونحوهم .

والظاهر أن العباس وعليًا جاءا مختصمين في قسمة التصرف ، وأنهما أدمجا في كلامهما معاودة طلب ميراثهما لقول عمر لهما : « فتلتمسان مني قضاء غير ذلك » فإنهما كانا يريان حقًّا لهما في الميراث ، ويحاولان الاستظهار على عمر في رأيه لعله أن يرجع إليهما ؛ فلذلك أخبرهما بأنه لا يقضي بغير ما قضى به قبل ، أي أنه ثابت على اجتهاده وذلك من شدة تمكنه من دليله .

## باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبَةً

فيه قول الأسود بن يزيد [٨: ١٨٩ ، ١٧] :

( قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) .

يريد قضى وهو باليمن ، وزاد قوله : « عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه » لينبه على أنه قضى عن علم بسنة ميراث الأخوات مع البنات تلقاه عن رسول اللَّه ﷺ .

فإن قلت : إن معاذًا لما بعثه رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن قال له : « مِمَ تقضي ؟ » قال : بكتاب اللَّه وسنة رسوله قال : « فإن لم تجد ؟ » ، قال : أجتهد رأيي وأقيس الشيء بالشيء ، فَصَوَّبه رسول اللَّه ﷺ ، فلعله قضى في ميراث الأخوات بالاجتهاد .

قلنا : كان شأنهم أن لا يجعلوا المواريث مجالًا للاجتهاد كما علم من سيرة الخلفاء فيها ، وهذا هو وجه اعتناء البخاري بتحقيق رواية الأعمش في زيادة إسناد قوله : « على عهد رسول الله ﷺ » .

كتاب الحدود \_\_\_\_\_\_ كتاب الحدود \_\_\_\_\_

## كتاب الحدود

## باب إذا أقرَّ بالحدِّ وَلَمْ يُبيِّن

: [\ . \ Y · \ ] :

(عَن أَنَسٍ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ فَجَاءَهُ رَجُلَّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ . قَالَ : وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِيْهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ الصَّلَاةُ فَصَلَّى حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ فَلَمًا قَضَى النَّبِيُّ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ فَلَمًا قَضَى النَّبِيُّ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَ كَتَابَ اللَّهِ ، قَالَ : « فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ خَفَرَ كَتَابَ اللَّهِ ، قَالَ : « فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ خَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ » ) .

أقر الرجل إقرارًا بمجمل فأعرض رسول اللَّه ﷺ عن استفساره .

والظاهر أن رسول اللَّه ﷺ علم ما يريد الرجل ، ولعله قذف أو شرب خمرًا . كما أنه يحتمل أن يكون الرجل ممن يظن به العلم بالحدود ، وأن يكون ممن لا يظن به . فلعله يحسب ما ليس في كتاب اللَّه مذكورًا في الكتاب وإسقاط إقامة الحدِّ عليه عفو من الإمام لمصلحة أو خصوصية ، أو كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ .

#### باب رجم الحبلى من الزنا

وقع فيه قول عمر بن الخطاب [٨: ٢١٠ ، ٨] :

( فَلَا يُبَايَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا ). قوله « تَغِرة » مفعول لأجله متعلق بالفعل المنهي عنه ، والمعنى أن المسلمين لا يرضون بمن يُولَّى عليهم من غير شورى ، فهم يبايعون من يرضونه ، فيبقى ذلك الذي بايعه رجل عن غير مشورة مغترًا بيعته ، ويبقى معه الذي بايعه ، كلاهما يأنف أن ينقض ما جعل له ، فيصبحان خارجين عن الجماعة ، فربما أوجب ذلك قتلهما باعتبارهما باغيين مُفَرِّقَين للجماعة .

## باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله

يظهر من هذه الترجمة أن البخاري استخلص من قول سعد بن عُبادة [ ١٠، ٢١٥ : ١٠] : ( لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ) .

وقول النبي على : « أتعجبون من غَيرة سعد لأنَا أغيَرُ منه واللَّه أغيرُ مني » - أن الذي يجد رجلًا يزني بامرأته له أن يقتله ؛ لأن النبي على لم يصرح بالإنكار على سعد ؛ ولعل البخاري يتأول ظاهر القصة بأن تلك حالة لا يملك المرء فيها نفسه من شدة الغيرة ، وقد جرت عادة العرب في مثل ذلك أن ينتقموا من الرجل الزاني دون المرأة .

والأحسن أن لا ننسب للبخاري فقهًا في هذه الترجمة ، وأنه ساقها لمجرد النظر فيما استخرج منها من الفقه للناظر ، وأن الحق أنه ليس في الحديث دليل للإذن في القتل ، وأن قول النبي ﷺ : « لأنا أغيرُ منه والله أغيرُ مِنّي » إبطال لقول سعد أنه يقتله ؛ لأن الله الذي هو أغير لم يأذن له في ذلك ، فقد قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْوَجَهُمُ وَلَا يَكُن لَمُ مُ شَهَداً أَلَا الله الذي حد القذف فيما لا يرى أن يلزم الإشهاد لتوجه الرجم أو الجلد على الزاني .

وقوله: « لأنا أغير منه » معناه: وقد جئت مخبرًا عن حكم اللَّه بخلافه ، فالنبي ﷺ سكت عن حكم ما فرضه سعد ولا يُعَدُّ ذلك من التقرير ؛ لأن التقرير المعتبر حجة هو تقرير الواقعات لا المفروضات ؛ لأن للمفروض حكمه عند وقوعه ، والأحكام غير مجهولة .

واعلم أن قول النبي عليه : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ » استفهام إنكار للتعجب الذي هو بمعنى الإعجاب ، أي أيعجبكم قول سعد فتعجبون منه عجب استحسان ؟ ولا ينبغي لكم ذلك ؛ لأنه من شؤون الجاهلية .

وأن قوله: « لأنّا أغْير منه واللّه أغيرُ مني » بيان لفساد غيرة سعد فإنها غيرة مشوبة بتهور واعتداء . وأما غيرة اللّه وغيرة رسوله فهي غيرة معصومة من شائبة العدوان ، وقد روي هذا الحديث مطولًا في سنن أبي داود بما يزيد هذا المعنى تقريرًا .

ثم بعد كتابتي هذا بسنين رأيت في كتاب ابن المواز عن ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن عمر مولى ... أن سعد بن عبادة قال عند رسول الله وذكر النساء: ( والله لو وجدتُ مع امرأتي رجلًا ما فرقت بينهما إلا بالسيف ، فقال رسول الله علية :

كتاب الحدود \_\_\_\_\_\_ كتاب الحدود

« فأين الشهداء الأربعة ؟ إنما جعل الله الشهداء الأربعة ليستر بعضكم عورة بعض » ، أو نحو هذا ، ثم قال : « واللّهِ للّهُ أغيرُ مني وأنا أغيرُ منك ولكن اللّه أغلَمُ مِنّي وأنا أعلم منك » ) انتهى من جامع الجنايات من كتاب ابن المواز .

۲۲۲ — كتاب الديات

## كتاب الذيات

#### باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له [ ٩ : ٩ ، ٩ ]

أي فلا تدفع عاقلته دية لأهله ؛ لأن مشروعية الدية أنها غرم عن الجناية ، وحقها أن تكون في مال الجاني ، وإنما جعلت على العاقلة تخفيفًا عن القاتل ؛ ولذلك يكون دية الجراح في مال الجاني إذا كانت دون ثلث الدية الكاملة .

وحديث موت عامر بن الأكوع دليل على ما أراده البخاري ؛ لأن الرواة لم يذكروا أن الرسول عليه أمر بدية لأهله .

## باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له [ ١ : ٣١ : ٩ ]

جعل البخاري هذه الترجمة فقهًا ، وهو تفقه بعيد ، وليس في السنة ما يشهد له ولا يجوز للمطلع عليه إلا أن يسد المنفذ ، وأما المطلع فتختلف أحوال تأديبه .

ثم إن المعتدى عليه إذا دفع بدفع مشروع فأصاب ما لا يقصد كان ذلك من باب قولهم: المأذون فيه لا يتغير بالسلامة ، كما قال رسول اللَّه ﷺ فيما رواه أبو هريرة [١٠: ١٨ ، ١٨]: « لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » ، أي بخلاف ما يقصد منه الإتلاف .

كتاب المرتدين

## كتاب المرتدين

فيه عن ابن مسعود [٩: ١٧ ، ١٩]:

( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : « مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر » ) .

وظاهره مشكل لتظافر الأدلة على أن الإسلام يُجِبُّ ما قبله فوجب تأويله .

وتأويله عندي : المراد بالإحسان في الإسلام أن يسلم إسلامًا صادقًا لا نفاق فيه ، فقد كانوا يقولون : أسلم فلان وحسن إسلامه .

والمراد بالإساءة النفاق أو الارتداد .

ويمكن أن يُؤوَّل بأن المؤاخذة المسؤول عنها مؤاخذة الحساب يوم القيامة ، وعد السيئات على فاعلها ، وليس المراد العقاب عليها .

والحاصل أن الحديث روي بالمعنى ، ولم يُوفِ الراوي بلفظ الرسول الذي لا يحتمل معنّى يخالف ما تظافرت عليه الأدلة .

\* \* \*

٢٦٤ = كتاب الحيا

# كتاب الحيل

# بـــاب

فيه حديث [٩: ٣٢ ، ٢٠] :

« إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ » .

ولعلَّ البخارِيُّ لم يترجم هذا الباب بعنوان ؛ لأن الحديث الذي أخرجه فيه صالح للاحتجاج به في أبواب كثيرة من نفي الحيل ، وسيترجم له فيما يأتي بر « باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه » .

\* \* \*

## كتاب التعبير

## باب نزع الماء مِنَ البئر حَتَّى يروي الناس

وقع فيه حديث نافع عن ابن عمر قول النبي ﷺ [٩: ٨٠ ، ٢٠] :

« بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئرٍ » إلى قوله : « فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ... وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ فَغَدَ اللَّهُ لَـهُ » .

إن الرؤيا جاءت على حال الرمز عن المعاني بالأعمال المحسوسة ، كما هو الغالب في الرؤى . فرُمز بالدلو عن سعة بلاد الإسلام ، ورمز بالنزع عن إدارة أمر بلاد الإسلام ، وبالشدة والضعف عن مطاوعة البلاد ؛ لأن الضعف يأتي من غلبة الدلو لقوة النازع من البئر .

فالمعنى المرموز إليه هو حال مدة خلافة أبي بكر ، فإنه أدار أمور المسلمين في حال اضطراب أكثر البلاد وعدم طواعيتها بسبب ردة من ارتد من العرب ، فليس في ذلك إثبات ضعف حقيقي لأبي بكر . وكيف وقد أخذ المرتدين بالشدة والقتال ، وأرجعهم إلى حظيرة الإسلام ؛ ولكن تلك الردة أوجبت اضطراب الأمر في مدته ، فلم يتمكن من توسيع البلاد الإسلامية ولا من إقامة نُظُم كثيرة لاشتغاله بالأهم ، أو اشتغال المسلمين بالتجهّز لِقتال المُرتدين .

وأما قوله : « فغفر اللَّه له » على هذه الرواية فواضح ، أي فلم يؤاخذه اللَّه بالاشتغال عن كثير من تقوية أمر المسلمين ؛ لأنه صرف شغله إلى الأهم .

ووقع في رواية همام عن أبي هريرة في هذا الباب [٩: ٤٩: ٢٥]: « واللّه يغفر له » والمعنى واحد .

وصيغت الجملة على تقديم المسند على الخبر الفعلي للاهتمام بصنع الله معه ، أي هذا ما صنعه وصنع الله معه أنه غفر له ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ ﴾ .

ووقع في رواية ابن المسيب عن أبي هريرة في كتاب المناقب من البخاري [٥:٧،٥]: « واللَّه يغفر له ضعفه » ، والمعنى على نحو ما في رواية همام ، إلا أن قوله: « ضعفه » معناه ذلك الضعف الرمزي ، وهو اضطراب الأمور ، وإضافته إلى أبي بكر لأدنى

ملابسة لوقوعه في زمنه ، مثل قولهم : كوكب الخرقاء ، وقد اتضح معنى الحديث وإن كان قد أشكل على كثير للغفلة عما فيه من الرمز .

\* \* \*

## كتاب الفتن

#### باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه [ ٩ : ١١ ، ١٨ ]

ترجم البخاري كَنْمَثُهُ هذا الباب باللفظ الوارد عن النبي ﷺ في حديث أنس الذي أخرجه تحت هذه الترجمة ليترك للناظر تأويل معنى هذا الحديث .

والذي يظهر أن المراد بالزمان الأزمنة التي يحضرها أصحاب رسول اللَّه عِلَيْهِ لقوله – عليه الصلاة والسلام – في خطابهم: «حتى تَلْقُوا ربكم» ؛ ذلك أن الصحابة كانوا في زمن النبي عِلَيْهِ وهو أسعد الأزمنة ، ثم كانوا بعده في زمن الخليفتين أبي بكر وعمر ومدة من زمن عثمان ، ثم أقبلت الفتن وذهبت تتزايد إلى أن انقرض الصحابة .

#### باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة [ ٩ : ١٥ : ٣ ]

فيه حديث حذيفة عن النبي عليه ، والظاهر أن المراد بالشر الأول هو ردة العرب ، وبالدَّخن في الخير الثاني ما حدث من الأحداث السيئة في الإسلام بعد قتل عمر ، ومحاولة الخروج على عثمان ، فإن الناقمين عليه كانوا يدَّعون الغيرة على الإسلام وينكرون على بعض الولاة في زمنه مناكر ، بعضها جدير بالإنكار ، إلا أن معظمها غلوِّ وإفراط ، فهم يهدون بغير هدي ويقولون معروفًا ومنكرًا .

والظاهر: أنه أراد بالشر الذي بعد ذلك فتنة الخروج على عثمان وما حدث بعده من الخروج على على الخليفتين دعاة على الخروج على على الخليفتين دعاة على أبواب جهنم ؛ لأنهم يَدْعُون المسلمين إلى القتال وشَقِّ العصا ومفارقة الجماعة ، وهم كلهم من العرب ؛ ولذلك قال : « هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » .

وكأن رسول اللَّه ﷺ وقف عند هذا الحدِّ ؛ لأنه الذي يحصل في حياة حذيفة القاصد من سؤاله عن الشرِّ اتقاء الوقوع فيه .

وأما ما ذهب إليه عياض في تفسير ذلك مما هو في الشرح فغير مستقيم ؛ لأنه أهمل الردة ، وهي أعظم شرِّ وقع بعد وفاة النبي ﷺ ، وجعل خلافة عمر بن عبد العزيز هي

المراد بالخير الثاني مع أنها حادث جزئي في الإسلام ، وكلام النبي عَيِّلِيَّم على الحوادث العامة المؤثرة في معظم بلاد الإسلام ، وخلافة عمر بن عبد العزيز لم تدم غير عامين ؛ وكذلك بقية كلام عياض غير مناسبة للتقسيم الذي في الحديث ، فأَجِد فيه تأملًا .

#### باب إذا بقي في حثالة من الناس

فیه حدیث حذیفة [۹: ۲۲، ۲۳]:

( حدَّثنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ... ) إلخ .

الظاهر أن المراد بالأمانة القدر المشترك في معنى أمانة النفس الشاملة لأمانة الاعتقاد وهو التوحيد ، وأمانة العمل ، أي الطاعة ، وأمانة المعاملة ، وهي الوفاء بما قِبَل الشخص من حقوق الناس ليلتئم معنى الحديث في قوله : [٩: ٢٦، ٤] : « ثُم عَلِمُوا مِنَ القُرآنِ » وفي قوله : [٩: ٢٦، ٩] : « وَمَا في قَلْبُه مِثْقَالُ حَبَّة خردلِ من إيمان » مع قوله [٩: ٢٦، ٧] : « فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤدِّي الأَمَانَة » وفي قول حذيفة إيمان » مع قوله [٩: ٢٦، ٢٠] : « وَمَا أَبالِي أَيَّكُم بَايَعْتُ » ، وقوله [٩: ٢٦، ٢١] : « وَأَمَّا اليَوم فَمَا كُنْتُ أَبَالِيعُ إلا فُلانًا وَفُلانًا » .

وقوله: « وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلا فُلانًا وَفلانًا » لم يرد به أشخاصًا معيَّنين أبهمهم أو أبهمهم الراوي ، بل إنما أراد الكناية عمن يُعرف من الناس ، أي لا أبايع إلا مَنْ أعرف أمانته لما غلب على الناس من قلة الأمانة فإذا بايعتُ مَنْ لا أعرف حشيتُ الدخول في الخصومات .

ووقع فيه قوله : « وَمَا أُبالي أيكم بَايَعْت » .

وهو بنصب أيكم على نزع الخافض ، أو على تضمين ( أبالي ) معنى ( أحذر ) .

بــاب

وقع فيه قوله عمار ﷺ [٩: ٧٠ ، ١٢] : ( لِيَعْلَمَ إِيَّاه تُطِيعُونَ أَمْ هِـيَ ) . كذا وقع في الرواية « أم هي » بضمير الرفع مع أن المعطوف عليه بـ ( أمْ ) ضمير نصب .

والوجه فيه أن الضمائر المنصوبة المنفصلة ثقيلة لتركبها من كلمتين ؛ فلذلك عدل عن تكرير ضمير النصب المنفصل إلى ضمير الرفع ، وقد وقع قريب من هذا في قول مالك في الموطأ : « أو شاة إن لم يجد إلا هي » ، وقد بينته في كشف المغطى في من نذر مشيًا إلى مكة من كتاب النذور (١) .

#### باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان

فيه حديث أبي هريرة [٩: ٧٣: ٦] :

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ » ) .

تكرر هذا الحديث في الصحيح وهو مشكل ؛ فإما أن يكون النبي عَلَيْهِ قاله قبل فتح بلاد دوس وهدم ذي الخَلَصَة على يد جابر بن عبد الله فيكون وعدًا بأن الله يفتح بلاد دوس ويمحو ذا الخلصة ، ويكون المراد باضطراب أليات نساء دوس الكناية على تفجعهن على الصنم حين يجيء المسلمون لهدمه ، فتكون كالكناية في قول عنرة :

متى ما تلقني فَرْدَيْن تَرْجُفُ رَوَانِفُ أَلْيَتَيْكُ وَتُسْتَطَارا

وإما أن يكون صدور هذا القول بعد هدم ذي الخلَصة ، فيكون إنذارًا بردَّة دَوْس ، وأن نساءهم يرجعن إلى زيارة موضع ذي الخلَصَة ؛ لأن نفس الصنم وبيته قد هُدِمَا في وقت الفتح .

وعلى هذين الوجهين فذكر قيام الساعة إبهام للوقت ؛ لأن المقصود التبشير أو التحذير من الفعل لا تحديد الوقت .

ويحتمل أن الكلام خرج مخرج الوعيد للنساء اللائي ذَهَبْن في زمن الشرك ، وأنه وقع فيه وهَم للراوي نشأ من اختصاره ، والمعنى : لا تقوم الساعة حتى يعجِّل اللَّه العذابَ لنساء الشرك باحتراق أليَاتِهِنَّ على حجارة الأصنام في نار جهنم ؛ فيكون

<sup>(</sup>١) كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ – طبعة دار السلام ودار سحنون ( ص ٢٢٩ ) .

من معاني قوله تعالى : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْـبُدُونَ مِن دُورِنِ اَللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّـمَ ﴾ .

وليس من البعيد على هذا أن يكون اللفظ « حتى تضطرم » بالميم عوض الباء ، فوقع اشتباه في لفظ أبي هريرة ؛ إذ لعله حدَّث به في وقت هرمه وسقوط أسنانه .

وبدون هذه التأويلات يكون الحديث مشكلًا ؛ لأن ذا الخلصة مُحي أثره ، وقبيلة دَوْس لا تعرف الآن ولا يحصرها موطن ولا جماعة نسب حتى تعود إلى عبادة ذي الخلصة في آخر الزمان .

## كتاب الأحكام

#### باب ما يكره من الحرص على الإمارة

في حديث أبي موسى الأشعري [٩: ٨٠ ، ٢] :

( دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلِ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : أَمُّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ ، فَقَالَ عَلِيلِ : « إِنَّا لَا نُولِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ » ) .

هذا الحديث تقدم في أول كتاب الإجارة وأخرتُ الكلام عليه إلى هذا الباب ؛ لأنه به أنسب .

اعلم أن الظاهر أن مراد رسول الله على بقوله: «إنا لا نُولِي هذا مَنْ سأله» وفي رواية: «إنا لا نَسْتَعْملُ على عملنا من أراده» – أنه لا يجيب من سأل الولاية حيث لا تكون فيه أهلية لها ؛ لأن الرسول على أعلم بمن يصلح للولاية فسؤاله إياها إحراج له ؛ لأنه كان لا يحب ردَّ السائل ، فلذلك أعلمهم أن ردَّ مثل هذا السؤال لا ينافي السماحة ، وأن الإجابة إلى ذلك ليست من السماحة والكرم ؛ لأنه إن كان السائل غير أهل كان في إجابة سؤاله ضرر على الرغبة ، وليس إعطاء مصالح المسلمين من السخاء ، ولا أظن الرسول – عليه الصلاة والسلام – أراد أن سؤال الإمارة موجب للحرمان منها ولو كان السائل أهلا ؛ إذ لا وجه لحرمان المستحق ، كما لا وجه لإعطاء غير المستحق ، فإن المرء قد يسأل الولاية لعلمه أنه مضطلع بها وقادر على إجراء مصالح الأمة وإعانة الرسول علي الولاية على ذلك ، وقد سأل يوسف الني الولاية الولاية بقوله : ﴿ أَجْمَلُنِي عَلَى خُزَآبِنِ ٱلأَرْضُ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ . ولأن المستحق قد يسأل الولاية للانتفاع بما فيها من الرزق المعين المأذون فيه شرعًا في نحو قوله تعالى : والمُعْمِيلُ عَلَيْمًا ﴾ .

وبهذا تعلم أن ليس سؤال الولاية بجرحة ولا تهمة كما ظنه بعض المتفقهين أخذًا من ظاهر هذا الحديث ، وقد سأل أبو ذرِّ من النبي عَلِيلَةٍ الإمارة فقال له النبي عَلِيلَةٍ : « إن فيك ضعفًا » ولم ينهَهُ عن سؤالها . أخرجه مسلم في صحيحه .

وأخرج المصنف في باب قول النبي الكيل للأنصار : « اصبروا » عن أسيد بن

مُخضير أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول الله ، ألا تستعملني كما استعملت فلانًا ؟ فقال: « ستلقون بعدي أَثَرَهُ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » [ ؟ : ١١٥ ، ٢] ، ولم ينهه عن ذلك .

وقد قيل: إن السائل هو أسيد بن محضير، وقد قال رسول اللَّه ﷺ لعبد الرحمن ابن سَمُرة: « لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عَنْ مسألة وُكُلتَ إليها »، فدل قوله: « إن أعطيتها عن مسألة » على جواز إعطاء الإمارة عن مسألة ؛ لأن رسول اللَّه ﷺ لا يفرض الأمر المنهى .

فيؤول معنى الحديث : إنَّا لا نُولِّي هَذَا الأَمْرَ كُل مَنْ سَأَله ، وانظر كلام عياض في الإكمال في الجزء الرابع .

#### باب كتاب الحاكم إلى عماله

وقع فيه قول النبي عليه [٩: ٩٣: ٩٣] :

« وَإِمَّا أَنْ يُـؤْذَنُوا بِحَرْبِ » .

وهو - بفتح الذال المعجمة - يقال : آذنه بكذا : أعلمه ، فأذن ، هو يَأذَن إذا علم ، وقد قُرئ قوله تعالى : ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ ﴾ بسكون الهمزة وفتح الذال ، على أنه بمعنى فاعلموا أن الله يحاربكم . وقرئ بمد الهمزة وكسر الذال بمعنى فأعلموا الله أنكم حاربتموه .

وقد أهمله في المشارق والنهاية وأجمله الراغب في مفردات القرآن .

#### باب بيعة الأعراب

فيه حديث الأعرابي الذي أسلم وهاجر إلى المدينة [٩: ٩٨ ، ٨] : ( فَأَصَابَهُ وَعْك ... ) إلخ .

يشكل هذا بأن رسول اللَّه ﷺ دعا للمدينة بأن تنقل حُمَّاها إلى الجحفة . ويُدفع الإشكال بأن إسلام هذا الإعرابي كان قبل أن يدعو الرسول ﷺ بنقل الحُمَّى إلى

الجحفة بأن يكون إسلامه في الزمن الذي وُعِك فيه أبو بكر وبلال .

أو أن الحُمَّى التي أصابت الأعرابي ليست هي الحُمَّى المستوبئة التي كانت في المدينة قبل الهجرة بل هي حُمَّى مرضِ توهمها الأعرابي أنها حُمَّى المدينة .

أو ظن أنه وَخِم من سكنى الحضر ؛ فلذلك استقال النبي بيعته ، وهي البيعة المتضمنة الهجرة ، فَرَام الرجوع إلى وطنه من دون كفر ، وتكون إباية الرسول على من إقالته من أجل علمه أن الحُمّى التي أصابته ليست من جراء سكنى المدينة أو من أجل أن الهجرة كانت شرطًا في الإسلام قبل فتح مكة إلا للأعراب النازلين حوالي المدينة ؛ مثل مزينة ومجهينة وغفار وأسلم ؛ ولذلك لم يقل الراوي : إن الأعرابي قد ارتد بل اقتصر على كونه خرج من المدينة ، ولم يقل الرسول على أن مثل المثين المدينة تنفي خَبثها ، ولم يعبه بكفر فلعله بقي مؤمنًا غير متشبع من الإيمان مثل كثير من ضعفاء المؤمنين الذين يصفهم القرآن بأن في قلوبهم مرضًا ، وهم الذين نزل فيهم من ضعفاء المؤمنين الذين يَوفَنهُمُ المَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِهم قَالُوا فِيمَ كُنهُم الآية .

ويحتمل أن يكون الأعرابي تشاءم بالإسلام على عادتهم في الجاهلية من التشاؤم بالمقارنات ، فيكون المراد من الاستقالة الرجوع عن الإسلام ، وهو ظاهر قوله في الرواية : « أنه بايع رسول الله على الإسلام » .

وهذا الاحتمال هو الأظهر عندي ؛ لأنه لو كان إنما كره المقام بالمدينة ؛ لأنه استوخمها لأذن له رسول الله يهلي بالخروج إلى البادية كما أذن للعرنيين ؛ إلا أن يكون ذلك الزمن لم تكن فيه بأدية مسلمون بأن يكون صدر أيام الهجرة .

黎 恭 荣

#### باب الاستخلاف

وقع فيه قول عمر [٩: ١٠٠، ٢٦] : ( لَا أَتَحَمَّلُهَا حيًّا وَلَا مَيِّتًا ) .

كذا في رواية أبي ذُرِّ بزيادة ( لا ) النافية قبل قوله : ( ميتًا ) وسقطت ( لا ) من رواية الجميع . ولا وجه لزيادة ( لا ) ؛ لأن زيادتها تقتضي أنه لا يتحمل عهدة الحلافة في الحياة ولا يتحملها بعد الممات ، وليس ذلك بمراده ، وإنما مراده أنه لا يتحملها في الحالتين وأنه يكفي أنه تحملها حيًّا فلا يتحملها بالاستخلاف ، فيكون تقصير الخليفة بعده محمولًا عليه .

٢٧٤ \_\_\_\_\_ كتاب التمنى

# كتاب التمني

#### باب ما يجوز من اللو

فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٩: ١٠٥ ، ٩] :

« لَوْ كُنْتُ راجمًا امرأة بِغَيْرِ بَيَّنةِ » .

ذِكْر هذا في هذا الباب لما يدل عليه التعليق به ( لو ) من ترجيح أن يكون راجمها لو كانت بينة ، فيدل على أنه إنما كُفَّ عن رجمها لانعدام البينة مع تمني أن تكون ثمة بينة تثبت حق الرجم .

ووقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ [٩: ١٠٥، ١٢]:

« لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأُمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ » .

حمله البخاري على أن ( لولا ) الشرطية مركبة من ( لو ) الشرطية و ( V ) النافية ، وأن ( لوV ) التحضيضية مركبة من ( لو ) التي للتمني و ( V ) النافية وهو رأي لبعض أئمة اللغة .

ووقع فيه قول النبي ﷺ [٩: ١٠٦ ، ١٨] :

« لَوْلا الهجْرَةُ لَكُنْتُ امرأ مِنَ الأَنْصَارِ » .

هو أيضًا بناء على أن ( لولا ) مركبة من ( لو ) و ( لا ) النافية .

وأما اندراجه في كتاب التمني فدلالته على أن وصف الأنصارية صفة جليلة بحيث تمنّى النبي ﷺ أن تكون له لولا أنه متصف بأفضل منها وهو وصف المهاجرية .

\* \* \*

## كتاب الاعتصام

#### باب الاقتداء بسنن رسول الله علية

وقع فيه قول مجاهد في قوله تعالى : [١٧،١١٣٩] :

﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ قال: (أَئَمَة نَقْتَدي بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا).

فسره بأنهم يقتدون بمن قبلهم وليس ذلك بمدلول صريح لدعوتهم ؛ لأنهم دعوا أن يكونوا مقتدى بهم لا أن يكونوا مقتدين .

ولعل مجاهدًا فسره بمدلول كنائي ؛ لأن اقتداء المتقين بهم لا يكون إلا بعد تحقق هديهم وتقواهم . وأصل ذلك أن يتلقوا العلم والفقه عن أسلافهم ويهتدوا بهدي من قبلهم ، وأنهم لما دعوا اللَّه أن يكونوا أئمة للمتقين من الناس فقد دلُّوا على أنهم قدروا قدر أئمة التُّقَى الذين كانوا قبلهم وَرَجوْا أن يكونوا مثلهم .

## باب ما يكره من كثرة السؤال

فيه قول النبي عَلِيُّكُ [٩ ١١٧ ، ٧] :

« إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ مُحْرِمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ » . هذا الأثر من مشكل السنة فإن الأحكام الشرعية تجيء على وفق ما في الأفعال الثابتة هي لها من مصالح ومفاسد ، فالفعل المحرم جدير بالتحريم ، والواجب جدير بالإيجاب . وإذا كان كذلك فسيثبت للفعل حكمه من تحريم أو غيره عندما تتعلق حكمة الله بذلك ، فكيف يكون السؤال عن الحكم مقتضيًا ورود تحريمه ؟ ولذلك لم تظهر تبعة للسائل من جراء سؤاله ، ولعله يكون مستأهلًا للثناء شرعًا ؛ إذ يكون سؤاله سببًا في دفع مفسدة فعل بتحريمه أو جلب مصلحة آخر بإيجابه .

والذي يدفع هذا الإشكال فيما لاح لي ولم أره لأحد أن بعض الأفعال قد يشتمل على مفسدة عارضة ، وقد تَتَفاوت مفسدته بالقوة والضعف باختلاف الأوقات

أو باختلاف أحوال الناس ، فيسكت الشارع عن تحريمه في وقت عروض المفسدة له ، ويكل الانكفاف عن فعله للناس ؛ إذ يكفون عنه من تلقاء أنفسهم لتحرجهم منه ، مثل ما كانوا يفعلون في الجماع ليل رمضان ، فكانوا يَرَوْنه حرامًا أو قريبًا منه ، وكان بعضهم يفعله ويتحرج منه ، كما كشفه قوله تعالى : ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمُ ﴾ ، وقد كان الناس في زمن رسول اللّه – عليه الصلاة والسلام – ناسًا صالحين فهو يكل بعض الأحكام العارضة إلى ما يعلم من زهدهم عن المشبهات .

ويفوض ذلك إلى أفهام الفقهاء في الدين بعد وفاة الرسول على المنافل السائل السائل عن فعل من الأفعال التي هذا حالها تعين بيان حكمها بالقول ، فإذا ورد فيها قرآن أو سنة تناقله الناس في العصور ، فيستمر الحكم الوارد في شأنها ويعم سائر المسلمين في سائر العصور ؛ لأنهم يستعظمون مخالفة ما جاء في القرآن أو صريح سنة الرسول على وقد يتعذر تحديد كيفية تحريمه لكثرة صور التحريم ودقة الفروق التي توقت التحريم ، وعسر وضع عموم الناس تلك الصور في مواضعها ، فإذا حرم تحريمًا غير مفصل دخل على الناس حرج بذلك ، وإذا فصل فتح لأصحاب الأفهام الضعيفة باب التقصيد فيه ؛ وذلك لا يناسب مدة حياة المشرع ، فكان سؤال السائل عن ذلك الحكم موقعًا للناس في حرج ومغلقًا في وجوه العلماء باب التفصيل والتأويل .

ويدل لهذا المعنى ما ورد في مواضع من السنة من كراهية الرسول عليه أن يتناقل الناس أنه حرم أو حلل غير ما حرمه القرآن أو حلّله ، وهذا يفتح بابًا في أصول الفقه من الفرق بين الأحكام الثابتة بالكتاب والأحكام الثابتة بالسنة غير المتواترة وغير المعلومة بالضرورة .

هذا إذا أريد بالجرم في كلام النبي ﷺ الذنب ، وهو ظاهر قوله « منْ أعْظم الناس مُجوّمًا » أنه تسبب في حرج مستمر على المسلمين .

ومثال هذا ما روي في النهي عن كِرَاء الأرض بما يخرج منها ، ومثاله تحريم عود المرأة إلى زوجها بعد الملاعنة ، فقد صار قول العجلاني : «كذبت عليها إن أمسكتها » سببًا في سنة تحريم عود الملاعنة إلى الذي لَاعَنَهَا لتحرج الناس من ذلك وتعيرهم به ولذلك قال الراوي : « فكانت تلك سنة المتلاعنين من بعد » ؛ وكذلك الرجم في الزنا فقد أعرض رسول اللَّه عِلِيهِ عن المُقِرِّ على نفسه ثلاث مرات لعله ينصرف .

ويحتمل أن يراد بالجُوم الشيء المكدر للناس لا الذنب ، فيكون المعنى أن السائل

الذي يُحرَّم شيء بسبب سؤاله أعظم الناس إحراجًا لقومه بسؤاله ؛ إذ كان مثير حرج عليهم ، فإن الأشياء تأخذ حكم مقارنها في المحبة والكراهية .

#### وقع فيه قوله [٩ ١١٧ ، ٩] :

( عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ اتَّخَذَ مُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ فَاسٌ فَفَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ فَاسٌ فَفَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : « مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : « مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ » ) . الحديث .

هذا الحديث من مشكلات السنة ، ووجه إشكاله أن الله إذا أراد أن يكتب على الأمة فريضة لا يتوقف مراده على ظهور حرص الأمة على فعل شيء فيكتب عليهم ؟ لأن الله يشرع الأحكام على حسب ما فيها من المصالح والمفاسد التي نعلم بعضها ولا نعلم بعضًا ، فلا يؤثّر حرص ولا زهادة في فعل من الأفعال حكمًا يقتضي تشريع ذلك الفعل .

وجواب هذا الإشكال أنه قد يكون النبي على قد نصب الله له علامات على أنه سيكتب على الأمة عمل من الأعمال الحسنة ، فقد يجعل الله ذلك الإقبال تيسيرًا منه وتهيئة لنفوس المسلمين لقبول ما سيكتب عليهم ، فلما رأى النبي على شدة حرصهم على صلاة الليل خشي أن يكون ذلك تسخيرًا من الله إياهم لتلقي ما سيفرضه عليهم .

ووقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ [ ٩ : ١١٨ ، ت (٣)] : ﴿ أَوْلَى ﴾ .

وكتبت في النسخ بالإمالة ، وما كتبت كذلك إلا أنها ليست مركبة من (أو) العاطفة و ( لا ) النافية ، فلا اعتداد بزعم من قال ذلك .

والذي يظهر أنها « أوْلى » الذي هو أفعل تفضيل من الولي ، وهي كلمة تقولها العرب في مقام التحذير وفي مقام التهويل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَوَلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ ثُمَّ العرب في مقام التحذير وفي مقام النبي عَلِيلَةٍ حين بدا من عمر الخوف أن ينبهه إلى أن المقام مقام حذر وخوف .

## باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم

وقع فيه قوله [٩: ١١٩ ، ١١٩] :

( لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ ) .

بناء على أن كل ما ذمه اللَّه في أهل الكتاب كان محذرًا منه المسلمون أن يتلبسوا بمثله ، نقل ذلك عن ابن عباس في غير هذه الآية .

# باب ما ذكر النبي ﷺ وحضَّ على اتفاق أهل العلم

وقع فیه [۹ ۱۲۷ ، ۲] :

( وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ ) .

اعلم أنه إذا فرض القول بحجية إجماع أهل بلد فإنما ينظر إلى ما لأهل ذلك البلد في عصر أو عصور من حرِّيَّة في العلم . والسنة تقتضي الاقتداء بإجماعهم على غيرهم وليس ذلك نظرًا إلى البلاد وما فيها من معالم مقدَّسة . وليس لأهل بلد من هذه المزية إلا لأهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى قبل تغير حالة أهلها عن السيرة التي تركهم عليها رسول الله علي ، فقد كانت سيرتهم جارية على سنن رسول الله علي والخلفاء الراشدين وأهل العلم من الصحابة وكانوا ما بين صحابي وأبناء الصحابة ، فلا جرم أنهم أهل لأن يتعرف من سيرتهم وهديهم بيان يُفزع إليه عند المشكلات في الدين . وقد أخبر رسول الله علي عن المدينة بأنها تنفي خَبَثَها ؛ وذلك يقتضي أن الله عصمها من أن يستقر فيها الباطل استقرارًا يصيره عادة وسنة .

ولذلك قال مالك بالاحتجاج بإجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل وارتسام السنة ،

أو ما يرجع إلى فهم مغلق أو بيان مجمل أو نحو ذلك ، لا فيما طريقه الاجتهاد والرأي ، ولا أحسب أن يكون لِمِصْر من أمصار الإسلام هذه المزية الخصوصية .

وأما مكة فقد استمرت بلد كفر إحدى وعشرين سنة منذ مجيء الإسلام ، وفارقها رسول الله على والمؤمنون ، ثم فتحها الله وطهرها ، وقد بارك الله فيها من قبل وردَّها إلى حرمتها من بعد ؛ فإن كان في سيرة أهلها بعد الإسلام حجة فتوشك أن تكون مقصورة على تعيين مشاهد ظهور الإسلام فيها ، وما لقيه الرسول والمسلمون من أهل الشرك ، ومذكرات تذكّر المسلمين ما دار بينهم وبين المشركين في أمر الدين ؛ ففي ذلك مرجع في ظهور أمور الإسلام ومذكر بمنبته دون ما يعدو ذلك ؛ فإن أهلها قد فاتهم أصلان عظيمان من أصول البيان :

أحدهما: ما نسخ من الأحكام التي عهدوها في صدر الإسلام .

وثانيها : ما أنزل من تفاصيل الأحكام .

وهذان الأصلان هما جماع معظم الدين والشريعة ، فلذلك تعيَّن أن يكون أهلها تبعًا لأهل المدينة .

فلعل البخاري نظر إلى وجه الاحتجاج بأهلها ولو في الجملة والندرة ، أما ما سوى هذين من أمصار الإسلام فلا مزية به ؛ لأن أصحاب رسول الله عليه تفرقوا من بعد في الأمصار ، فصارت الحجة في أقوالهم ولم يكن مِصْرٌ أحرى من غيره بالحجية من حيث عدد سكانه .

٠٨٠ كتاب التوحيد

#### كتاب التوحيد

#### باب « وكان عرشه على الماء »

[ ؟ : ١٥٢ ، ٢] : ( عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحصَيْنِ قَالَ : إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ » قَالُوا : بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ » قَالُوا : بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ : « اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ : « اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ » قَالُوا : قَبِلْنَا ) . الحديث .

فسَّره الشارحون بما لا أحسبك تطمئن إليه ، والذي عندي في تفسيره أن البشرى في عادة العرب هي العِدَة بالعطاء ؛ فكان الوافد إذا وفد على ملك أو عظيم بشره بقضاء لُبَانته ، وقد قال رسول اللَّه ﷺ للأنصار لما بلغهم مجيء مال ، فتعرضوا للرسول في صلاة الصبح : « أَبْشِرُوا وأمَّلُوا » ، فكان هذا معروفًا عندهم .

وأما بشرى النبي على فهي الوعد بما من شأنه أن يفد الناس إليه لأجله ؛ وذلك هو ما فيه النجاة والصلاح ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَكِ ﴾ وهي قول الملائكة في حق لوط : ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ﴾ وقولهم في حق آله : ﴿ وَمَمْتُ اللّهِ وَبَرَكُنُهُ عَلَيْكُو اَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ، فلما قال النبي على لله بني تميم : « اقبلوا البشرى » كان شأنهم أن يفهموا مراده ويعلموا أنهم لم يجيئوا عافين وإنما جاؤوا مؤمنين تائبين ، فالبشرى المناسبة لمقدمهم هي بشرى القبول عند الله تعالى ، ولكنهم غلبت عليهم جفوة الأعراب ساعتئذ فذهب وهمهم إلى أنها بشرى بالعطاء ، وزادوا جفوة ، فاستعجلوا ما توهموه ؛ فلذلك كره منهم النبي على ذلك ، وجعلهم غير قابلين البشرى ، أي غير قابلين البشرى المقصودة ولا منتظرين العطاء المحسوب ، فقالوا ( بشرتنا فأعطنا ) ، فكانت حالهم من يخشى عدم الوفاء بالبشرى ، وهذه جفوة ثانية ، وكان أهل اليمن أرجح أحلامًا وأكرم أخلاقًا فقالوا : ( قد قبلنا ) .

ووقع فيه قوله [ ٩ : ١٥٣ ، ٦] : ( « هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا » ) . وظاهره أن المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمقابلته بقوله: «أو جلس في أرضه »، وقد كانت الهجرة واجبة في أول ما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة، فالمقصود بيان أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان عن تاركها ولكنه يكون تاركا واجبًا، فيكون بيانًا لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾.

وأما قوله عقبه : « فإن في الجنة » فإنه درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله فهو لتفصيل أحوال الهجرة فإن الجهاد من الهجرة لأنه سفر في سبيل الله ، فيكون التصريح بأفضل أحوال الهجرة إشارة إلى أن دون ذلك مراتب كثيرة وهي المائة درجة .

ويجوز أن يكون المراد بقوله : « هاجر في سبيل الله » الجهاد ، فعبر عنه بالهجرة بعنى السفر ، ويكون قوله عقبه : « أعدها الله للمجاهدين » بيانًا للمراد .

ووقع فيه قوله [٩: ١٤، ١٥٣]: (ثُم قَرأَ « ذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا » في قرَاءَة عَبْد اللَّه ) . أي ثم قرأ الأعمش أو أبو معاوية عنه ، وقراءته الآية قصد منها جعل الأثر تفسيرًا للآية ، وهذا رأي من الراوي وليس توقيفًا من النبي ﷺ .

# باب قوله تعالى : ﴿ وُجُورٌ يُومَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

وقع فيه قوله [ ۹ : ١٦٠ ، ۸] :

( « فَتُجْعَل في رِقابِهِمُ الخَوَاتِيمُ » ) .

تمثيل لما هو متعارف في الدنيا ؛ فقد كانوا يجعلون خواتيم في رقاب أهل الذمة ، علامة على أنه موفِّ بما عليه من الجزية ، ويجعلون خواتيم في رقاب العبيد إذا عتقوا لكى لا يُتَّهَمُوا بالإِبَاق ، قال بشَّار :

عقد الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمم فكانت هذه الخواتيم في الآخرة شرفًا لأهلها بشرف من أضيفوا إليه حيث يدعون عتقاء الرحمن .

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنْكَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيْرَمُ فِي عُنْقِهِۦ ﴾ .

ووقع فيه قوله [٩ ١٦٠ ، ١١] :

( « يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهمُّوا بِذَلِكَ » ) .

الحبس بمعنى عدم الإذن بالانصراف ، ومنه قوله في الحديث : ( إن أم ... حبست رسول الله على خزيرة صنعتها له ) .

وقوله: « يُهِمُّوا » وقع للشارحين في ضبطه اضطراب ، والصواب عندي أنه – بضم التحتية وفتح الهاء – من أُهمَّه ، إذا أصابه بِهَمِّم ، أي كرب وحزن ، أي حتى يطول انتظارهم فيدخلهم الضجر والهمُّم .

ويجوز فيه - فتح التحتية وكسر الهاء - على أنه من الهمّ ، أي العزم ، أي حتى يترددوا فيما ذا يصنعون ثم يعزمون على أن يستشفعوا .

\* \* \*

# باب قوله تعالى : ﴿ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَامَ اللَّهِ ﴾

وقع فيه قول رسول اللَّه ﷺ [ ٩ : ١٧٧ ، ٩ ] :

( « خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَ : مَهْ » ) .

وقد فسر الشارحون « مَهْ » أنه اسم فعل بمعنى كُفَّ ، وهو تفسير غير مستقيم إذا لا يلاقي الغرض .

والصواب أن « مَهْ » هي ( ما ) الاستفهامية حذفت ألفها وعوض عنها الهاء في الوقف ، كما تعوض في حالة دخول جارً عليها ، وحذف المستفهم عنه لظهوره ، أي ما شأنك ؟

وقريب منه قول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف وقدْ رَأَى عليه وضرًا من صفرة ، أي خَلوق : « مهيم » هي ( ما ) الاستفهامية .

ووقع فيه قوله [ ٩ : ١٧٨ ، ٦ ] :

( « فَقَالَ رَبُّهُ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي » وَقَالَ فِي الثالثة : « فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ » ) .

فتعين أن يكون هذا العبد المخبر عنه من الذين لم تجتهم الرسل ، وقد اهتدى إلى معرفة الله بأدلة النظر فكان منفردًا بالإيمان من بين أمته ، كما يقتضيه قول الله تعالى : « علم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب » فإنه لو كان ذلك أمرًا معروفًا لم يكن لقوله :

#### « علم عبدي أن له ربًّا » موقع .

ثم إنه اهتدى إلى صفات الله التي منها أنه يغفر الذنب ، ثم اهتدى إلى معرفة الأعمال التي لا يرضى بها الله تعالى ، فاستغفر من اقترافها ؛ فلذلك كان أفضل أمته وجازاه الله على ذلك بالمغفرة ، ثم بأن يعمل ما شاء ، أي فكلما عمل ما يستحق أن يكون ذنبًا غفره الله له .

وفي هذا بيان لفضل الإيمان ، وفضل النظر ، وفضل الاستغفار وقد تحير شارحو الحديث في تأويله وقد كشف لك قناعه .

#### باب كلام الرب تعالى يوم القيامة

وقع فيه قوله [٩ ١٨١ ، ٤] :

( « فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ : الْجَنَّةُ مَلْأَى » ) .

انتصب « كُل » على النيابة عن المفعول فيه ، والإشارة بذلك إلى القول الذي تضمنه فعل « فيقول له ذلك » أي كل ذلك القول يعيد ، أي في كل وقت لذلك القول يعيد عليه .

# باب قوله : ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

وقع فيه حديث شق صدر النبي عليه ففيه [ ٩ : ١٨٢ ، ١٨] :

( ﴿ فَأَتِيَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا حِكْمَةً وَإِيمَانًا ﴾ ) .

وهذا تمثيل في الوحي فقد رأى رسول اللَّه ﷺ وأحس بهذه الحالة ، وتلك حالة تطور في حواسه الباطنة ومهيئاتها لتستعد تلك الجوارح الباطنة للاتصال بالعالم الملكي ، وتلقي الوحي الرباني ، وإفاضة العلم والحكمة .

وتقريبه ما يحدث من التطور في الملامح والصفات عند الانتقال من طور الطفولة إلى طور الشباب حين تتمدَّد البشرة والعروق والأعضاء فيصير جميلًا ما كان منها غير للله عنها عنها .

۲۸٤ حيد

ووقع فيه قوله [ ٩ : ١٨٣ ، ٦] :

( فقال : « مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيلُ ؟ » قَالَ : هَذَان النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا . ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهْرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُوْلُؤ وَزَبَرْجَدِ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ . قال : « مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ » قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ ) . هذا رمز بشارة بأن النِّيل والفرات يَصِيرَانِ من مجملة مملكة أمته قريبًا ، وينتشر حولهما دينه . وقد نبه إلى ذلك قول جبريل في « هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك » ، فعلم أن ما عرض عليه من الأنهار ما عرض عليه إلا لأنه صائر إليه وإلا لم يكن وجه للعرض . وإنما خصَّ جبريل بالبشارة نهر الكوثر دون النيل والفرات ؛ لأن الهمة الملكية والهمة النبوية أشد تهممًا بخير الآخرة منها بخير الدنيا وفي كل ذلك خير .

\* \* \*

وهذا آخر ما لاح لي التنبيه عليه من شرح ما أغلق من أحاديث صحيح البخاري وسأقفيه بما عسى أن يلوح لي مما لم أذكره إن شاء اللَّه تعالى (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فعلًا ، لقد زاد الشيخ - كَلَيْلَةِ وبرد ثراه - بعد هذه الخاتمة في المخطوطة نفسها في آخرها وفي الطرر زيادات كثيرة ( ٧٢ ) ... تتعلق بمختلف الأبواب أدرجنا كل زيادة منها في مكانها المناسب من الكتاب حسب الترتيب الأصلي للجامع الصحيح ، والملاحظ أن مخلفات الشيخ بعضها تركه موقوفًا مراجعًا والبعض مسودًا مخطوطًا دون مراجعة ولا تصحيح ، وهذا الكتاب من الثاني ، والحمد للَّه على إعانته وتوفيقه .

# النظر الفائدة المنظار عند مَضَافِق المنظار في المنظار في المنظار في المنظار في المنظار في المنظار في المنظمة المنظمة

## الفهارس

- فهرس الآيات القرآنية
- فهرس الشواهد الشعرية
  - فهرس الأعلام
- فهرس القبائل والجماعات
- فهرس البلدان والأماكن والأيام
  - فهرس الكتب
  - فهرس الموضوعات



# فهرس الآيات القرآنية (١)

| الصفحة   | رقمها | الآيـــة                                                                                 |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | سُورَةِ الفَايِحَة                                                                       |
| 1 £ £    | ٢     | ﴿ الْحَدُدُ لِلَّهِ ﴾                                                                    |
|          |       | شُورَة البَقَـرَة                                                                        |
| ٤٨       | o     | ﴿ أُوْلَٰتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمُّ وَأُوْلَٰتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾           |
| 198      | ٢٣    | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾                          |
| ۲٧.      | Y £   | ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾                                                   |
| 1.5      | 9 Y   | ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّامُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾              |
| ٧٩       | 11 £  | ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱلسَّمُهُ ﴾       |
| 171      | 127   | ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ ﴾                                           |
| ١٦٦      | ۱۷۸   | ﴿ حَنَّى يَنَيَّنَ لَكُمْ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾             |
| 71       | ١٨٥   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللِّمْدَرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾                    |
| 777      | ١٨٧   | ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ غَنْنَا فُوكَ أَنفُسَكُمْ ﴾                           |
| 717, 717 | ۲۳۳   | ﴿ وَعَلَى اَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ ﴾                                                 |
| ١٦١      | Y £ • | ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾                                                              |
| 7 £ 1    | 7 £ 9 | ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾                                               |
| ٨٦       | 377   | ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ |

<sup>(</sup>١) نذكر هنا الآيات الواردة استشهادًا خلال الشرح والبيان . أما الآيات المنقولة عن الجامع الصحيح - سواء التي وردت في عناوين الأبواب أو في النصوص محل الشرح والتعليق - فإنها ضمن كشف موضوعات الكتاب .

| * .T 1             |       |                                                                                                     |  |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| س الآيات القرآنية  | فهر   | ****                                                                                                |  |
| 00                 |       | ﴿ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّنَّ ﴾                                             |  |
| 777                | ۲۷۹   | ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                               |  |
| سُورَة آلعِـمْرَان |       |                                                                                                     |  |
|                    |       |                                                                                                     |  |
| 177 , 27           | 9 ٢   | ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا غُيِجُونً ﴾                                     |  |
| 221                | 119   | ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ ﴾                                |  |
| 771                | ١٢٠ ﴿ | ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ نَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّمَةٌ يَفَرَحُوا بِهَا ۗ ﴾              |  |
| 1.1                | ۱۸۳   | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ۚ ﴾                                             |  |
| 1.1                | ١٨٣   | ﴿ فُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيْنَاتِ ﴾                                           |  |
| سُورَةِ النِّسَاء  |       |                                                                                                     |  |
|                    |       |                                                                                                     |  |
| Γ٨                 | λ     | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةُ ﴾                                                                      |  |
| ۲۸                 | Λ     | ﴿ فَأَرْنُوهُمْ ﴾                                                                                   |  |
| ٢٨                 | Λ     | ﴿ وَقُولُواْ لَمُنهُ قَوْلًا مَعْدُوفًا ﴾                                                           |  |
| ٨٣                 | 1 ٢   | ﴿ غَيْرُ مُضِكَآدً * ﴾                                                                              |  |
| ١٦٣                | 09    | ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْنِ مِنكُمُّ ﴾                           |  |
| 175                | 09    | ﴿ وَأُولِ ٱلْأَمْنِ مِنكُمُّ ﴾                                                                      |  |
| ١٦٣                | 09    | ﴿ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾                             |  |
| 707 , 177          |       | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                 |  |
| 178 , 178          | ΑΛ    | ﴿ فَمَا لَكُورَ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئْتَتَيْنِ ﴾                                                   |  |
| 178 6 177          |       | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُعْقِينَ لِمُعَالِينَ الْمُعْقِينَ لِمُعَالِينَ الْمُعْقِدَةُ اللهِ ﴾ |  |
|                    |       | · ·                                                                                                 |  |
| 170                | 90    | ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّمَرِ ﴾                                                                         |  |
| 777                | 90    | ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ ﴾                                                   |  |

| ۲۷۳   | 9 Y     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِعِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ﴾ |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٩٨      | ﴿ إِلَّا ٱلسُّمْتَضَمَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْمِلْدَانِ ﴾                       |
|       | ۱۷۱     | ﴿ يَتَأْهَلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَشْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾                                            |
| 1 170 | 1 1 1   |                                                                                                 |
|       |         | سُورَة المسَائدة                                                                                |
| 72.   | ٣٢      | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَوِيلَ ﴾                                    |
| 770   | ٦٧      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكٍ ﴾                             |
| 770   | ٧٢      | ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ * ﴾                                                        |
| ۸۲۱   | 1 • 1   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْبَآهُ ﴾                              |
|       |         | سُورَة الأنعام                                                                                  |
|       |         |                                                                                                 |
| 117   | ٨٢      | ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلِّمٍ ﴾                                 |
| 117   | ΑΥ      | ﴿ أُوْلَتِيكَ لَمُنُمُ ٱلْأَمْنَ ۗ ﴾                                                            |
| ۱۸٤   | ٩٠      | ﴿ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْمًا ۚ ﴾                                                         |
| ١٧٦   | ۸۰۸     | ﴿ وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾                                        |
| 40    | 170     | ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَةِ ﴾                         |
| 17.   | 1 1 2 7 | ﴿ ثَمَنْنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلطَمَانِ ٱثْنَيْنِ ﴾                                              |
| ١٧.   | 1 £ A   | ﴿ لَوْ شَاءً ٱللَّهُ مَا ٱلْمَرَكَا وَلَا ءَابَاؤُنَا ﴾                                         |
| ١٧.   | ١٤٨     | ﴿ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَتُ اللَّهِ مَ                  |
| 177   | 101     | ﴿ وَلَا تَقَـٰنُكُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾                                        |
|       |         | سُورَة الاعْرَاف                                                                                |
| 0 2   | ٤٠      | ﴿ لَا نُفَنَّتُ لَمُهُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَاتِي ﴾                                                  |
| 100   | V٣      | ﴿ وَإِنَّى تَشُودَ أَغَاهُمْ صَدْلِحًا ﴾                                                        |
|       |         |                                                                                                 |

| س الآيات القرآنية | فهر | 79.                                                                                       |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114               | VÝ  | ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ ﴾                                                                 |
|                   |     | سُورَةِ الْأَنْفَال                                                                       |
| 188               | 9   | ﴿ إِذْ نَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾                                                         |
| 179               | ٣٢  | ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾                                                        |
| ٤٩                | ٤١  | ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن ثَنَّى مِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُم وَلِلرَّسُولِ ﴾ |
| ٨٩                |     | ﴿ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾                                                         |
| 171               | VY  | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن ﴾                              |
|                   |     | سُورَة التوبكة                                                                            |
| 1 V 1             | 1 ٢ | ﴿ فَقَائِلُوٓا أَمِمَةَ ٱلصَّفَرِّ ﴾                                                      |
| ١٨٦               | £ • | ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱثْنَايْنِ ﴾                                  |
| 14.               | ٤١  | ﴿ وَجَنِهِ دُوا ۚ بِأَمْوَالِكُمْ وَٱنْشِيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                      |
| 771               |     | ﴿ إِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمَّ وَإِن نُصِبَكَ مُصِيبَةٌ ﴾                           |
| 771               | ٠   | ﴿ وَٱلْعَمْدِيلِينَ عَلَيْهَا ﴾                                                           |
| 171 (71           | λ • | ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَمُتْمَ أَوْ لَا شَتَغْفِرْ لَمُتْمَ إِن تَتَتَغْفِرْ لَمُتْمَ ﴾           |
| 72                | ,   | ﴿ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُكُمَّ ﴾                                                      |
| ۱۷۲               | Αξ  | ﴿ وَلَا نُصُلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا ﴾                                     |
| ٩.                | 91  | ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَاكَءِ وَلا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾                                   |
| 01                |     | ﴿ فِيهِ بِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنْظَهُ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُظَهِّرِينَ ﴾           |
| ۱۷۲               | 118 | ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِيكَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾          |
| <b>YY1</b>        | ١١٨ | ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾                                                                |

#### سُورَة هـُــود

| ٤٤ ٤٤       | ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَكِي مَآءَكِ وَيَنْسَمَآهُ أَقْلِعِي ﴾                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 74          | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى ﴾                          |
| ۲۸۰۷۳       | ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْتُمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾                    |
|             | سُورَة يُوسُف                                                                      |
| 117٣1       | ﴿ وَهَالَتَ كُلَّ وَحِدَةِ مِنْهُنَّ سِكِينًا ﴾                                    |
| 771         | ﴿ اَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِينِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾                 |
|             | سُورَة إبراهيت                                                                     |
| 170         | ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ۚ ﴾                                               |
|             | سُورَة الحِجْر                                                                     |
| ١٣١         | ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَحْنُونٌ ﴾ |
| 177 90 , 98 | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا ثُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ﴾   |
|             | سُورَة النّح ل                                                                     |
| o \         | ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْفَ الَكُمْ ﴾                                                      |
| 19          | ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَعِنًّا بِٱلْإِيمَانِ ﴾                    |
|             | سُورَة الإسْدَاء                                                                   |
| ۲۸۱۱۳       | ﴿ وَكُلَّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمْنَهُ طَاتِهِرُهُ فِي عُنْقِهِ ۚ ﴾                       |
| 1.9         | ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾                     |
| 1.0         | سُورَة الكهْف                                                                      |
| ٣٧١٩٣       | ﴿ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُّ ﴾                                                     |

### سُورَة مَهِيَمْ

| 7 2 7 | ξ          | ﴿ وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآمِكَ رَبِّ شَفِيًّا ﴾                                                       |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 + 1 | V9         | ﴿ كَلَّا سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنُمُذُّ لَهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾                                   |
|       |            | سُورَة طك                                                                                           |
| 775   |            | ﴿ فَإِذَا حِبَالْمُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا نَشْعَىٰ ﴾           |
|       |            | سُورَةِ الْأَبْسِيَاء                                                                               |
| ۲۷.   | ٩٨٩        | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾                                  |
|       |            | سُورَة الحسَجَ                                                                                      |
| 1.0   | ٢          | ﴿ يُومَ تَرُونَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا ٱرْضَعَتْ ﴾                                   |
| ١٣٣   | 19         | ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾                                                     |
| ٥.    |            | ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْهِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾                     |
| ٥.    |            | ﴿ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَلْمَعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَتَّزَّ ﴾         |
| All   | ٣A         | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾                                               |
| 77    |            | ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                                                                 |
|       |            | سُورَة المؤمنون                                                                                     |
| 1.1   |            | ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كُلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا ﴾                                                        |
|       |            | سُورَةِ النَّور                                                                                     |
| 47.   | , <b>T</b> | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ ﴾ |
| 7 - 9 | Α          | ﴿ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابِ ﴾                                                                  |
| 111   |            | ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُواْ ٱلْفَصِّـلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلفُّرْيَنِ ﴾        |
|       |            |                                                                                                     |

| 494= |     |          | فهرس الآيات القرآنية                                                                         |
|------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ١.١ | ٣٩       | ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُمُ فَوَقَّـٰلُهُ حِسَابُةً ﴾                                         |
|      |     | ·        | سُورَة الفَّرُقان                                                                            |
| •    | ٦   | £        | ﴿ وَأَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ ﴾                                                   |
| `    | ١٧٧ | ٣٨       | ﴿ وَأَصْعَبَ ٱلرَّشِ ﴾                                                                       |
|      | 178 | ۸۲       | ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْغُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ ﴾                                   |
|      | 177 | ጚለ       | ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَذِّي وَلَا يَزَنُونَكُ ﴾ |
|      | 177 | Y•       | ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَسَمَلًا صَالِحًا ﴾                                   |
|      | 740 | V £      | ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴾                                                     |
|      | 1.1 | ٣٢       | ﴿ كَنَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُؤَادَكُ ﴾                                                    |
|      |     |          | سُورَة الشُّعَرَاء                                                                           |
|      | AY  | ٦٣       | ﴿ قَأْوَجَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُومَىٰ أَنِ ٱضْرِب يَعْصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ ﴾                |
|      |     |          | سُورَةِ النَّــمْل                                                                           |
|      | 111 | ٣٩       | ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾                                                            |
|      |     |          | سُورَة القَصَصَ                                                                              |
| •    | ٨٩  | <b>o</b> | ﴿ وَثُرِيدُ أَن ثَنَّ عَلَى ٱلَّذِيكَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلأَرْضِ ﴾                           |
|      | 100 | оЛ       | ﴿ نَئِلُكَ مَسْكِمُنْهُمْ لَوْ تُشكَّى مِنْ بَقَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                     |
| •    |     |          | سُورَة العَنكبوت                                                                             |
|      | ۲۸. |          | ﴿ لَنُنَجِّنَكُمْ وَأَهْلَهُ ﴾                                                               |
|      |     |          | شورَة الـ رُوم                                                                               |
|      | 17  |          | ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيًّا ﴾                                        |

| س الآيات القرآنية | فهر. |                                                                                  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩                | 0 £  | ﴿ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ﴾        |
|                   |      | سُورَة لقمان                                                                     |
| ***               | 1 &  | وَوَصَيْنَا ٱلْإِنْسَانَ يُوْلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ |
| 778               | 1 ٤  | ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾                                             |
| 779               | 10   | وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُونَا ﴾                                       |
| 117               | 1٣   | إِيْدُنَى لَا تُشْرِكِ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيدٌ                |
|                   |      | سُورَةِ السَّحْدَة                                                               |
| 177               | ١٨   | أَفْهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ ﴾                 |
|                   |      | سُورَة الأحـزَاب                                                                 |
| 97 ( 90           | 1 •  | وَ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَىٰ الْحِرَ ﴾         |
| 7 . 2             | ٣٣   | ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾                                                    |
| ٢٨١               | ٤٥   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِكَا ﴾                        |
| 101               | £Y   | وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                        |
| 7.7               | ٥٣   | ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَكِ ٱللَّهِ ﴾                           |
| 7 5 1             | VY   | ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                |
|                   |      | سُورَة فَ اطِر                                                                   |
| ٥٤                |      | إِلِيَّهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يُرْفَعُمُّم ﴾     |
|                   |      | سُورَةِ الصَّافات                                                                |
| 1.0               |      | ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّتُمْ رُبُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾                                   |
|                   |      | سُورَة ص                                                                         |
| 9 4               | ۲۱   | ﴿ وَهَلَّ أَتَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ شَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾              |
|                   |      |                                                                                  |

| هرس الآيات القرآنية                                                                       |     | • <u> </u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| ﴿ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ ﴾                                                         |     | 9 7        |
| ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُمْ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُمْ عِندَنَا لَزُلِّفَيْ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾       |     | ١٨٢        |
| ﴿ تَوَارَتْ بِٱلْجِجَابِ ﴾                                                                | ٣٢  | ۲.         |
| سُورَةِ الزُّمَّــَرُ                                                                     |     |            |
| ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ ﴾                                          |     | ۲۸۱        |
| سُورَة غـَافر                                                                             |     |            |
| ﴿ وَيَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ ﴾                                                         | £1  | 19.        |
| ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾                                            |     | 01         |
| سُورَة الشتوري                                                                            |     |            |
| ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾                                                           | 19  | ۹.         |
| ﴿ تَرَى الظَّللِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ ﴾               | ۲۲  | ۱۸٤        |
| ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْنَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ ﴾                                     | Υ ξ | ۱۸٤        |
| ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَهُم مِن تَحِيضٍ ﴾                 | ٣٥  | 1 . £      |
| سُورَة الاحقاف                                                                            |     |            |
| ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لَكُمْاً ﴾                                            | \Y  | ٢٨١        |
| ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ فُرَّبَانًا ءَالِمَنَّأَ ﴾ | ۸۲  | ۲٦         |
| ﴿ وَذَٰلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَقَدُّونَ ﴾                                        | ٢٨  | 77         |
| سُورَة الفَـــتْح                                                                         |     |            |
| ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾                                                                   |     | 101        |
|                                                                                           |     |            |

#### سُورَةِ قِت

| وَيَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ، نَفْسُلُمُ ﴾                                     | ۲۰۸ ۸۰۲   | ﴿ وَنَعْلَرُ مَا تُو        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| سُورَة الطيُّورِ                                                               |           |                             |
| بُوْمَ يُكَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾                               | 7918      | ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ          |
| سُورَةِ النَّجْم                                                               | •         |                             |
| نَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾                                             | 11811     | ﴿ مَا كَذَبَ ٱلَّهُ         |
| لْمَرَيْتُهُ ٱلَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                                            | 7019      | ﴿ أَفْرَءَيْتُمْ ٱلَّادَ    |
| إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاتُهُ سَيِّتُمُوهَا ﴾                                   | 77        | ﴿ إِنْ مِنَ إِلَّا          |
| نَامَعُدُوا بِلَهِ وَإَعْبُدُوا ﴾                                              | 77        | ﴿ فَأَمْجُدُوا لِلَّهِ      |
| سُورَة القدمر                                                                  |           |                             |
| نَكِيْفَ كَانَ عَذَابِي ﴾                                                      | 101       | ﴿ نَكَيْفَ كَانَ            |
| سُورَةِ الرِّحِدِ ن                                                            |           |                             |
| وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّيهِ جَنَّانِ ﴾                                    | 750 637   | ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ           |
| سُورَة المُتَحِنَة                                                             |           |                             |
| إِذَا جَلَةَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ ﴾                                 | ΑΥ . Α١١٠ | 产派 自                        |
| تَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾                            | Α11Υ      | ﴿ يَكَأَيُّكُ ٱلنَّبِيُّ إِ |
| سُورَة الْجُمْعَة                                                              |           |                             |
| تَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَا مُ لِلَّهِ ﴾ | 7 2 9     |                             |
| سُورَة التّحشيم                                                                |           |                             |
| 4 174 35 55                                                                    | 144       | 155 TE )                    |

| فهرس الآيات القرآنية                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾             |
| سُورَة المُثالِّ                                                                      |
| ﴿ ثُمَّ أَنْجِعِ ٱلْمِصَرَ كَرَّيْتِنِ ﴾                                              |
| سُورَة الق                                                                            |
| ﴿ فَٱنطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَفَئُونَ ۞ أَن لَا يَنْخُلَبُنَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِ |
| سُورَةِ الحِ                                                                          |
| ﴿ وَأَنْتُم كَانَ لِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ          |
| سُورَةِ المَّ                                                                         |
| ﴿ مُثِنَّهُ الْمُدَّتِّرُ                                                             |
| ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴾                                                 |
| شُورَةِ القِ                                                                          |
| ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ مَأْوَلَىٰ ۞ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ مَأْوَلَىٰ ﴾                         |
| سُورَةِ النَّ                                                                         |
| ﴿ ثُمَّ أَدْبَرُ يَشْعَلَى ﴾                                                          |
| سُورَة المطف                                                                          |
| ﴿ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾                                         |
| سُورَةِ البَ                                                                          |
| 1.20 30 3                                                                             |
| ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ﴾                                                                     |
|                                                                                       |

| فهرس الآيات القرآنية<br>رَةِ العَــــلق | ۳۹۸ سکوآ                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 197                                     | ﴿ أَقَرَأُ بِاَسْدِ رَبِّكَ ﴾  |
| يَةِ التَّكَاثُر                        | شو                             |
| 720                                     | ﴿ ٱلْهَنْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ﴾ |
| * * *                                   |                                |

•

#### فهرس الشواهد الشعرية مرتبة حسب القوافي

| الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر      | الرَّوي   | بداية الصدر  |
|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 7 2  | 1           | _           | اشتهى     | ورب ضيف      |
| 00     | 1           | بشار        | كواكبه    | كأنَّ مثار   |
| ۲۸     | 1           | النابغة     | عقارب     | علي لعمر     |
| 199    | . 1         | الأحوص      | جعت       | يا أبجر      |
| ٤٧     | 7/1         | النابغة     | بيت       | _            |
| 177    | . 1         | توبة        | صفائح     | ولو أن       |
| 111    | 1           | النابغة     | بحاسد     | وكنت امرأ    |
| ١٧٨    | ١           | _           | هند       | فقام يذود    |
| 190    | ١           | _           | عوار      | تمتع من شميم |
| 7 2 .  | 1           | عدي بن زيد  | بإزار     | أجل أن الله  |
| 779    | \           | عنترة       | وتستطارا  | متى ما تلقني |
| 119    | ۲/۱         | _           | للكاثر    | _            |
| ١٢٨    | 1           | أبي بن سلمي | لم يطر    | فلو طار ذو   |
| 00     | \           | النابغة     | فحامرا    | سأكعم قلبي   |
| 121    | 1           | محمود قبادو | ابن عاشور | واروا علومًا |
| ٦      | 7/1         | _           | عبس       | _            |
| ١٧     | 1           | ابن العميد  | نفسي      | قامت تظللني  |
| 7 2 7  | _           | _           | جليس      | وكنت جليس    |
| 114    | ۲           | التنوخي     | الرفعة    | كأنما المريخ |
| 120    | 7           | _           | سمعا      | الألمعي الذي |

| ۹ ۰     | 1   | _               | الضعاف   | لقد زاد الحياة |
|---------|-----|-----------------|----------|----------------|
| 177     | ۲ . | الأعشى          | سملق     | وإن امرؤ أسرى  |
| 199     | ١   | _               | صديق     | فلو أنك في يوم |
| 7 2 7   | 7/1 | _               | مالك     | هم القوم       |
| 74.9    | 1   | النابغة         | طائل     | فإن تحيي       |
| 7 5 7   | 1   | الطرماح         | الشمائل  | وإني شقي       |
| 1.0     | Y/1 | امرؤ القيس      | أغوال    | _              |
| ١٠٦     | ١   | امرؤ القيس      | مرحل     | خرجت بها       |
| 19.     | ١   | كعب بن زهير     | الأراحيل | منه تظل        |
| ١٨٩     | ۲   | السموأل         | قليل     | تعيرنا أن      |
| 90      | ۲/۱ | بثينة           | بجميل    | صرخ الغني      |
| 1001171 | ١   | -               | بالسنام  | وماذا بالقليب  |
| 175     | ١   | الفرزدق         | كلام     | على حلفة       |
| 170,171 | ۲   | أبو حية النميري | ومعصم    | فألقت قناعًا   |
| 171     | ١   | شريح بن أوفي    | التقدم   | يذكرني حم      |
| ١٠٦     | ١   | عبد بني الحسحاس | تحطّما   | فعفي بآثار     |
| 171     | ١   | بشار            | الذم     | عقد الحب       |
| 174.    | ۲/۱ | _               | القسوم   | ولم أقسم       |
| 777     | ١   | أبو الأسود      | لمشوم    | كضرائر الحسناء |
| 175     | 1   | _               | واللينا  | هتاك أخبية     |
| 179     | ١   | ليلى الأخيلية   | سقاها    | شفاها من الداء |

#### فهرس الأعلام

#### حَرْفُ الْأَلِفِ

| ``                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن الزبير                   | آدم الله ١٠٤ ، ١٢٤ ، ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن سیرین محمد ۳۱ ، ۹ ه      | إبراهيم الكليلة المستلقة المست |
| 19. 6 17                     | 119 ( 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن شبرمة ۲۰۱ ، ۷۷ ، ۲۰۲     | إبراهيم بن سعد ٦٠ ، ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن شهاب ٥٥ ، ٥٥             | أبن أبي صفرة أبو عبد اللَّه ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اين طاوس ۲۰۸ ، ۲۰۸           | ابن أبي مليكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن عاشور ( جد المؤلف ) ٤    | ابن الأثير ٦٨ ، ١١٦ ، ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن عباس ۱۶ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، | ابن إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 7 0 ٣٧ . ٣٦ . ٣.           | ابن أم مكتوم عبد اللَّه ١٦٥ ، ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۱۷، ۲۰۱، ۲۸                 | ابن الأعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن عبد البر                 | ابن بطال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن العربي                   | ابن بکیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن عطاء اللَّه الإسكندري    | ابن التَّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن عطية                     | ابن جبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن العميد                   | ابن جدعان ابن جدعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن عون                      | ابن جریج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن القاسم ( صاحب مالك ) ١٣٤ | ابن الجوزيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن ماجه                     | ابن جني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن مالك                     | ابن حجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن المبارك                  | ۱۱۱ ، ۱۰۸ ، ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن الملقن                   | ابن الدغنة ٢ ، ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1200                           |       |
|--------------------------------|-------|
| أبو حية النميري                | 77    |
| أبو خزيمة الأنصاري             | 11    |
| أبو داود ۲۲۸                   | 94    |
| أبو الدرداء                    | ۲.    |
| أبو ذر ۲۹، ۲۹، ۱۱، ۱۲۷، ۱۸۷    | 14    |
| أبو رافع ٩٤                    | 14    |
| أبو رجاء                       | ٨٠    |
| أبو زائدة                      | 77    |
| أبو زرع                        | 71    |
| أبو الزِّناد٢٦                 | ٦٣    |
| أبو سعيد الخدري ١٨ ، ٣٤ ، ٤٥ ، | 11    |
| 119 (1.8 (1.7 ( ))             | 17    |
| أبو سعيد الضرير                | ٥.    |
| أبو سفيان                      | ۲،    |
| أبو سفيان بن حرب ٦٦ ، ٩٣       | ٠٩.   |
| أبو سلمة ۱۹۰، ۲۱               | 17    |
| أبو شريح                       | 77.   |
| أبو صالح                       | ١٨    |
| أبو ضبيب البلوي٧٠              | ٥٧    |
| أبو طلحة الأنصاري٧٨            | 10'   |
| أبو عاصم ١١                    | ۱۷    |
| أبو عبيد القاسم بن سلام ٦٦     | 7 7   |
| أبو عبيدة                      | 7 2 7 |
| أبو عبيدة معمر بن المثنى ١٥٩   | 97    |
| أ أبو علي الصدفي               | ۸٧    |

| 77.           | ابن المواز                  |
|---------------|-----------------------------|
| 117           | ابن وهب                     |
| 97            | ابن عفراء                   |
| ۲۰۲، ۹٦       | ابنة أبي جهل                |
| ١٧٨           | ابنة أبي جهلأبو أسامة       |
|               | أبو أسامة عماد بن أسامة.    |
|               | أبو إسحاق                   |
| 77.7          | أبو الأسود                  |
| ۲۱۸           | أبو أسيد الساعدي            |
| ٦٣ ، ٦٢       | أبو أمامة الباهلي           |
| 119,679       | أبو أيوب                    |
| شعوب ۱۳۱      | أبو بكر شداد بن الأسود بن م |
| 0.            | أبو بكر بن عبد الرحمن.      |
| ٢ ، ٣٢ ،      | أبو بكر ( الصديق )          |
| ( 9 A ( V E ( |                             |
| 179,171,      | 119                         |
|               | أبو بكر بن العربي           |
| ١٨            | أبو بكر بن عيَّاش           |
| ۰٧            | أبو بكرة                    |
| 107           | •                           |
| ۱۷۰، ۹۷       | أبو جهل                     |
| YY            | أبو حاجب                    |
| 7 2 7         | أبو حازم                    |
| ٩٦            | أبو حمزة                    |
| ۸۷،۲۸،۷۸      | أبو حنيفة ٤٩ ، ٤.           |

أم حبيبة

أم رومان .....

أيعٌ بن سلمي سلمي أيعٌ بن سلمي

أبئ بن كعب .....

أحمد بن حنبل ......أحمد بن حنبل

أحمد الضبي .....

| فهرس الأعلام   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              |                   | أم زرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117 6 1 . 8    |                   | أم سلمة ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120            |                   | أم سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                   | أم عطية المسامة المام ال |
|                |                   | أم علاء الأنصارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                   | أم هانئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                   | أمية بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                   | أنس بن سيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | آلبًاء            | حُرُفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳٤            | بشير بن كعب       | بثينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                   | البخاري ٣ ، ١٠، ١٠ ، ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥ ، ٢٧ ، ٢٦ . | יאל               | 19, 77, 70, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                   | البراء بن عازب ٩ ، ٣٥ ، ٧٩ ، ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | البيهقي           | بسر بن سعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                   | بشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | ٱلتَّاء           | حُرْفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177            | توبة بن الحمير    | الترمذي الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                   | التفتازاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | آلثًاء            | ا<br>حُرْفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107            |                   | ثمامة بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | لجيم              | حَرْفُ آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7 . 1.1      | جبريل الطِّيِّلاً | جؤاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                   | جابر بن عبد اللَّه ١٤ ، ٧٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177            | جبير بن عتيك      | 147 , 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ţ,

| 4.0            |                   | فهرس الأعلام                     |  |  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                |                   | جبير بن مطعم                     |  |  |
| 120            | الجوهري           | الجرجاني                         |  |  |
|                |                   | جرير بن حازم ۲۷ ، ۱٤۸            |  |  |
|                | لكاء              | حُرُفُٱ                          |  |  |
| 777            | حزن بن أبي وهب    | الحارث بن عامر                   |  |  |
|                |                   | الحارث بن هشامه                  |  |  |
| ۲۲.            | الحسن ( بن علي )  | حارثة بن عمرو                    |  |  |
| 147            | الحسين ( بن علي ) | حارثة بن النعمان النعمان النعمان |  |  |
| 189            | حفصة              | حارثة بن وهب                     |  |  |
| ٤٠             | حكيم بن حزام      | حبيب بن مسلمة                    |  |  |
| ١٤٨            | حماد              | الحجاج                           |  |  |
| 1 2 7          | حماد بن زید       | الحجاج بن عثمان الحجاج بن        |  |  |
| 777            | حنظلة             | حذافة ٥٥ ، ٢٦ ، ٢٦١              |  |  |
|                |                   | حذيفة                            |  |  |
|                | حُرِّفُ ٱلحَاء    |                                  |  |  |
| ١٧٧            | الخضر ١٢ ،        | خبيب                             |  |  |
| ٥٧             | الخطابي           | خثعم                             |  |  |
|                |                   | خديجة                            |  |  |
|                |                   | خزيمة                            |  |  |
| حُرُفُ ٱلدَّال |                   |                                  |  |  |
| 1 2 2          | الدماميني         | الدارقطني                        |  |  |
| ۲۱.            | دوس ۲٦٩ ،         | دانیال                           |  |  |
|                |                   | دانیال                           |  |  |

## حَرُفُ ٱلذَّال

| ۲۲۹ ،۰۷۲        |                      |          | يىة                    | ذو الخلع  |
|-----------------|----------------------|----------|------------------------|-----------|
|                 | آلرًاء               | حَرُفُ   |                        |           |
| 179             | رشيد العنزي          | ۲٠٨      |                        | رۇبة      |
| ۲۳٦             | الرضي                | 777      |                        | الرَّاغب  |
| ۲۰۷             | رفاعة                | 17.      | , خدیج ۲۲ ، ۲۷ ،       | رافع بن   |
| ۲۰۷             | ( امرأة ) رفاعة ﴿    | 100      | نت معوذ ٥٦ ،           | الربيع با |
|                 | اَلزُّاي             | حَرُفُ أ |                        |           |
| 17.             | زهير بن معاوية       | 129.     |                        | زىيد      |
| ייר ו           | زید بن ثابت          | 97       |                        | الزبير    |
| ٧٠              | زيد بن خالد الجهني   | ۲        |                        | زرارة     |
| ل ١٠٤ ، ١٢٣     | زيد بن عمرو بن نفي   | ١٠٣.     | No.                    | ز کریا    |
| 7.0             | زينب – أم المؤمنين · | 946      | YY                     | ز کریاء   |
| نية ٤٤          | زينب بن معاوية الثقا | 94 ( /   | = ابن شهاب ۱۲،۵۰       | الزهري    |
|                 |                      | ۱۸       |                        | زهير      |
| حُرُفُ ٱلسِّينُ |                      |          |                        |           |
| YY              | سعید بن زید          | 1.7.     |                        | سارة      |
| ٣٦              | سعيد بن المسيب       | 100      | بن عبد اللَّه بن عمر ) | سالم (    |
| ·               | سفيان                | 109      |                        | السدي     |
| 17 6 11         | سفيان الثوري         | 179      |                        | سراقة     |
| ٠٣              | سفيان الشنائي        | 184      | ن أبي وقاص ٨٤ :        | سعد بر    |
| ۴               | سفيان بن عيينة       | ۲ ه      | ن عبادة                | سعد بر    |
|                 |                      |          | ن معاذ                 |           |
| ۸١              | سلمان العليه         | 149      | ین جیبا                | سعد       |

| ** \                  | فهرس الأعلام              |  |
|-----------------------|---------------------------|--|
|                       | سليمان                    |  |
|                       | سليمان بن بلال            |  |
| سهيل                  | سمرة                      |  |
| السهيلي               | السموأل                   |  |
| سودة                  | سميّة                     |  |
| حُرْفُ ٱلشِّينُ       |                           |  |
| الشعبيالشعبي ٢٠٦، ٢٠٦ | الشافعي                   |  |
| شعیب ۹۳ ما            | شريح بن أبي أوفى          |  |
| الشيطان               | شريح القاضي               |  |
|                       | شعبة                      |  |
|                       | ا<br>حُرُفُ               |  |
| صفية                  | صالح بن خوات              |  |
| صهيب                  | صالح بن کیسان ۹۳، ۱۵      |  |
|                       | صفوان بن أمية             |  |
| حُرُفُ ٱلطَّاء        |                           |  |
| الطحاوي ٨٤            | طارق بن شهاب              |  |
| طرفة                  | طاوس ۲۰۸                  |  |
|                       |                           |  |
|                       | الطبراني ٩٣ الطبري الطبري |  |
| -<br>حَرُفُ ٱلظّاء    |                           |  |
| ٦٧ ، ٦٦               | ظهير بن رافع              |  |

## حَرِّفُ ٱلْعَيِّن

| عبد الله بن مسلمة القعنبي ١١٩، ٨٧   | عائشة ٦ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٢٨ ،    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| عبد الله بن هشام                    | (09,00,12,00,00)                      |
| عبد اللَّه بن يوسف٧٨                | ۱۲۱ ، ۱۰۱ ، ۹۶ ، ۸۱ ، ۲۱              |
| عبد بني الحسحاسا                    | عاصم بن أبي النجود                    |
| عبد الرحمن بن الأسود                | عامر بن الأكوع                        |
| عبد الرحمن بن أبزى                  | لعباس ۱۰۸                             |
| عبد الرحمن بن خالد                  | عبد اللَّه بن أبي أوفى                |
| عبد الرحمن بن الزبير                |                                       |
| عبد الرحمن بن سمرة                  | عبد اللَّه بن أبيِّ بن سلول           |
| عبد الرحمن بن عوف ۳۲ ، ۹۲ ،         | عبد اللَّه بن أبي قبيصة               |
| 177 4 97                            | عبد اللَّه بن حذافة السهمي            |
|                                     | عبد اللَّه بن دينار                   |
| عبد القيس                           |                                       |
| عبدوس ۱۸۷                           | عبد اللَّه بن الزبير                  |
| عبيدة بن سعيد                       | عبد اللَّه بن سلام                    |
| عتبان ۲۷                            | عبد اللَّه بن شبرمة                   |
| عثمان بن عفَّان ۲۷ ، ۹۲ ، ۹۲        | عبد الله بن شداد                      |
| عثمان بن عمر                        | عبد اللَّه بن عتيك                    |
| عثمان بن مظعون ۹۱                   | عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ١٨٦       |
| عثمان النهدي                        | عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ٥١ ، ٥٣ ، |
| العجلاني ٢٧٦                        | 171 , 117 , 1.7 , 70                  |
| عدي بن حاتم                         | عبد اللَّه بن المبارك                 |
| عدي بن زيد                          |                                       |
| عروة بن الزيير = ابن أسماء ٥٩ ، ١٣٩ | ۱۱۲،۸۸                                |

| 4                                      | فهرس الأعلام                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| عمر بن ذر ٦.                           | عزرائيل                              |
| عمر بن عبد العزيزهم                    | ( العلامة الوزير ) العزيز بوعتور ١٤٦ |
| عمران بن حصينعمران بن حصين             | عطاء بن يسار                         |
| عمرة بنت عبد الرحمن ۲۱ ، ۱             | عطاء ٥٠ ، ٢٦ ، ١٥٩                   |
| عمرو بن الجموحا                        | عقبة بن عامر                         |
| عمرو بن خالد                           | عقيل                                 |
| ممرو بن عوف ۱۳۵ ، ۱ د                  | عكرمة بن خالد ٢٢ ع                   |
| ممرو بن ميمون                          | علي بن أبي طالب ٦٧ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ١٣٣ ع |
| سترة ١٩                                | علي بن أبي طلحة                      |
| ىوف v                                  | علي بن حسين بن علي . ٩٦ ، ٩٧ ، ٢٠٢ ع |
| مون بن الطفيلون بن الطفيل              | علي بن سعادة                         |
| ويمر العجلاني ٩ .                      | علي بن المباركعلى على على المبارك    |
| ىياض أبو الفضل                         | عمَّار بن ياسر ١٩ ء                  |
| ىيىسى الظَّيْلِيُّ ١١٣ ، ١١٤ ، ٢٤ ، ٢٤ | عمرعمر                               |
| يىسى بن يونس                           | عمر بن الخطاب ۱۲ ، ۱۷ ، ۳۱ ، ۳۱ ،    |
| ميني ٥٦ ، ٦٨ ، ٩٣ ، ٨٠                 | ١٢١ ، ٩٨ ، ٣٣                        |
|                                        | عمر بن دينار ١٤                      |
| <u> </u>                               | حَرُفُ ٱلْهَ                         |
| فرزدق                                  | فاطمة ٩٧ ، ٩٧ ال                     |
| عون                                    | الفراء ١٩٩ فر                        |
|                                        | الفراءا ١٩٩ فر<br>الفريريا           |
|                                        | حُرُفُ ٱلقَ                          |
| يبة بن سعيد ٢٦ ، ٤٢                    | القابسيالقابسي المالم                |
| نرافی ۲۹ ، ۳۳                          | القاسم بن محمد ۱۲۸ ، ۱۲۸ الذ         |
| نسطلانی ۱۰ ، ۲۸ ، ۹۳ ، ۸۰              | قتادة ٩ ٥ ١ الة                      |

### حَرُفُ ٱلكَافُ

| کعب بن زهیرکعب بن زهیر       | لكرمانيلكرماني                 |
|------------------------------|--------------------------------|
| كعب بن مالك                  | کریب                           |
| الكوراني ٩٣ ، ١٠٠ ، ١٠٦      | لكشميهني                       |
|                              | كعب الأحبار                    |
| ٱللَّام                      | حُرُفُ                         |
| الليثا ١٤٨                   | ١٥٤                            |
| ليلى الأخيليَّة              | لبيد بن الأعصم                 |
|                              | قمان                           |
| الِيمِ                       | ر و و<br>حرف                   |
| محمد بن عبد الله الأنصاري ٣٣ | المازري                        |
| محمد بن علي بن الحُسين٧٧     | مالك ( بن أنس ) ۱۱ ، ۱۶ ، ٥٦ ، |
| محمد بن عياش                 | , Λξ , YY , ٦ο                 |
| محمد بن فضيل                 | 117 ( 99 ( 9)                  |
| محمد بن مقاتل                | مالك بن أوس بن الحدثان         |
| محمود قبادو الشريف ١٣١       | مالك ( خازن النار )            |
| مروان بن الحكم ٧٤            | مالك بن صعصعة                  |
| المستمليا ١٦٩                | مالك بن يخامرمالك بن           |
| مسروق                        | المتنبيا                       |
| مسلم ۱۸ ، ۵۶ ، ۷۲ ، ۳۰       | مجاهد                          |
|                              | محرز بن خلف                    |
| المسيح الدَّجال              | محمد بن بشار                   |
|                              | a.v                            |

| * 1 1 =====                   | فهرس الأعلام                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| الأسود ١٣٣                    | مسيلمة ١١٨ المقداد بـ                        |
|                               | مصعب بن سعد بن أبي وقاص ٨٩ المكي بر          |
| 101                           | مصعب بن عمير ٢٤٥ مناة                        |
| لزبيرلزبير                    | معاذ بن جبل ۱۱۸ منذر بن                      |
| عمرو ۱۳۸                      | معاذ بن عفراء ۹۷ منذر بن                     |
| ۲۲ ، ۸۰۱ ، ۹۰۱ ، ۸۲ <u></u> ۴ | معاذ بن عمرو بن الجموح ٩٧ موسى العَ          |
| إسماعيل ا ١١٩                 | معاویة ( بن أبي سفیان ) ۱۹ ، ۹۹ ، ۱۱۸ موسی ب |
| عقبة                          | معاوية بن حيدة القشيري ٢٢٨ موسى بـ           |
| (TA                           | معمر ۱۳۹ ، ۸۲ میکائیل                        |
|                               | المغيرة بن شعبة                              |
|                               | حَرِّفُ النُّونُ                             |
| شميل                          | نائلة ١٨٨ النضر بر                           |
| ، بشير ٧٧                     | النابغة النعمان ١٨٢                          |
| ، مقرن                        | نافع ١٠٧ النعمان                             |
| ١٧٣                           | نافع بن عبد الحارث ۱۸ نوح                    |
| اليا۲                         | ناقة صالح ١٠٧ نوف البر                       |
| 717                           | نزار بن معد بن عدنان ٨٥ النووي               |
|                               | النسائي النسائي                              |
|                               | حُرْفُ ٱلْهَاءِ                              |
| ٠٧٦                           | هاجر - أم إسماعيل ١٠٦ هشيم                   |
| أمية                          | هرقل ٩٣ هلال بن                              |
|                               | هشام بن حسان ۲۰۹ همام                        |
|                               | هشام بن حکیم                                 |
|                               | هشام در عروة ۹۰ ۲۰۶                          |

| فهرس الأعلام             |                           |  |  |
|--------------------------|---------------------------|--|--|
| الوَاقِ                  | حَرْفُ أ                  |  |  |
|                          | الواحدي الواحدي           |  |  |
|                          | وكيع                      |  |  |
| حَرِّفُ ٱلْيَاءُ         |                           |  |  |
| يزيد بن رومان            | ياقوت                     |  |  |
| يزيد بن معاوية ٩٩        | يحيى بن أبي كثير          |  |  |
| يعقوب بن إبراهيم         | يحيى بن أيوب              |  |  |
| يعقوب بن سفيان           | یحیی بن بکیر              |  |  |
| يعلى بن أمية             | يحيى بن سعيد الأنصاري ١٣٦ |  |  |
| يوسف الطِّيعُةِ          | يحيى بن يحيى التميمي ٨٧   |  |  |
| يوسف بن عيسىعيسف بن عيسى | يحيى بن يحيى الليثي       |  |  |
| يونس                     | يزيد                      |  |  |
|                          |                           |  |  |

# فهرس القبائل والجماعات حَرُفُ الأَلِفِ

| ٠ ٨٧ ، ٦٤ ، ٦٣ | الأنصار     | 1 £ 1    | آل أنسآل       |
|----------------|-------------|----------|----------------|
| 101 (1 (99 (9) |             | 19       | آل فرعون       |
| 110            |             |          |                |
| 7 £ 7          | أهل الصفة   | ۲۷۳      | أسلم ( قبيلة ) |
| 11.            | أهل الكتاب  | 107      | الأشعريون      |
| 150            | الأوس       | 100      | أصحاب الحجر    |
|                | ا<br>آلباء  | حَرْفُ   |                |
| 97             | بنو أمية    | 110      | بجيلة          |
|                |             |          | بلي ( قبيلة )  |
| 107            | بنو حنيفة   | ۸۱       | بنو أبي الحقيق |
| 777            | بنو زریق    | ٦        | بنو أسد        |
| 177            | بنو سالم    | 144 . 14 | بنو إسرائيل    |
|                |             |          | بنو إسماعيل    |
| , المغيرة      | بنو هشام بن | ۲۱۳      | بنو أبي سلمة   |
|                | ٱلتَّاء     | حُرُفُ   |                |
| ١٥٠            |             |          | تبالة          |
|                | الثاء       | حُرُفُ   |                |
| 100            |             |          | ثمود           |
|                |             | حَرُفُٱ  |                |
| \YY            | حمير        | 177      | الحرورية       |

| فهرس القبائل والجماعات   |                   | <u> </u>        |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                          | حَرِّفُ ٱلخَاء    |                 |
| رجرج                     | ١٤٥ الخوا         | الخزر ج         |
| رج                       | 110               | خزاعة           |
|                          | حَرُفُ ٱلذَّال    |                 |
| ٦                        | ••••••            | ذبيان ( قبيلة ) |
| 7 1                      | حَرَفُ ٱلرَّاء    |                 |
| 114                      |                   | الروم           |
|                          | حَرِّفُ ٱلْعَيِّن |                 |
| يون                      | ٦ العرة           | عبس ( قبيلة )   |
| ر قبيلة )                | ١١٥ عكا           | عدنانيون        |
|                          |                   | عرينة ً         |
| -                        | حَرُفُ ٱلغَيْن    |                 |
| TVT                      |                   | غفارعفار        |
| ي ا                      | حَرُّفُ ٱلقَافَ   |                 |
| ١٣٠ ، ١٠٠ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٦٦ | ٦ قريش            | القارة          |
| نية ( قبيلة )            | ۱۱۵ قریه          | قحطانيون        |
| ئ                        | حُرُفُ ٱلكَاف     |                 |
| ١٨٠                      |                   | كندة ( قبيلة )  |
|                          | حَرْفُ ٱلِمِيهِ   |                 |
| الكة                     |                   |                 |
| اجرون ۲۳ ، ۲۶ ، ۹۹       | ١٥٤ الم           | مضر             |
|                          |                   | معد             |

|         | حُرُفُ النُّونُ      |     |
|---------|----------------------|-----|
| النصاري | ١٢٤ النضير           | ١٤٠ |
|         | ا<br>حَرِّفُ ٱلهَاءِ |     |
| هوازن   |                      | 101 |
|         | حُرِّفُ ٱليَاءُ      |     |
|         |                      |     |

\* \* \*

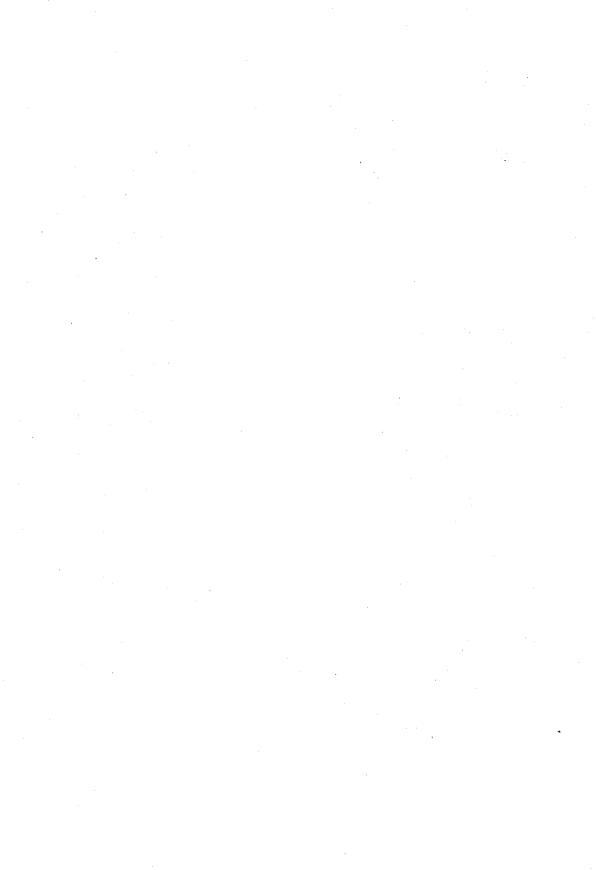

# فهرس البلدان والأماكن والأيام

| الألفِ               | حرَّفُ            |
|----------------------|-------------------|
| أورشليم              | آبار الحجر        |
|                      | أحد               |
| ا<br>آلباء           | حُرْفُ            |
| بصری                 | البحرين ٧٤ ، ٩٩ ، |
| البصرة               | 101 (100 (1       |
| ييت المقدس للمقدس    | يدر               |
| ٱلتَّاء              | حُرْفُ            |
| 770 (101             | تونس              |
| لجيم                 | حَرُفُٱ           |
| الجنة                | جبل ثور           |
| الجمل ( وقعة الجمل ) | الجحفة ٢٧٢        |
| ایحاء                | حُرْفُٱ           |
| حرب الردة            | الحيشة ٢١ ، ١٢٨   |
| حنين                 | الحجاز            |
|                      | الحجر             |
|                      | الحديية           |
| خَاء                 | -<br>حُرُفُ آل    |
| خيبر ١٦ ، ١٨ ، ١٥٣   | خراسان السان      |

#### حَرْفُ ٱلفَاء

| Y A &                      | الفرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آلقًافُ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قرطاجنة                    | قباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الكاف                      | حرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكوفة                     | الكعبة ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . 1                        | الكوثر ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اً للَّامِ                 | حُرُّفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | لحي رئي ( بئر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آلِيمِ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسجد عبد القيس ١٥٢ ، ١٥٤   | المدينة ١٥، ١٦، ١٦، ٧٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المسجد النبوي              | 171, 170, 97, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المشتري                    | المروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مكة ١٦ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٨٨ ،    | المريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150, 79, 77, 0.            | المسجد الأقصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | المسجد الحرام ٦٦ ، ٧٩ ، ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | مسجد قباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النُّونُ                   | ا<br>حَرُفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YA £                       | النيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>آلياء</b> ُ             | حُرُف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اليمن ۷۱ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ | يثرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يوم أُحُد                  | يثرب اليمامة اليمامة المامة ال |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| س البلدان والأماكن والأيام | فهر |     | <b></b> ٣ | ۲.  |
|----------------------------|-----|-----|-----------|-----|
|                            |     | 189 | التحكيم   | يوم |
|                            |     | ٩٨  | السقيفة   | يوم |

\* \* \*

# فهرس الكتب

| إكمال إكمال الإكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحكام القرآن                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| الإنجيل العنجيل العناس العاس ا | الأساس ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۵ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإكمال الإكمال              |
| ٱلتَّاء ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حُرُفُ                       |
| التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاج العروستاج العروس         |
| لجِيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| الجامع الصحيح للترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الجامع الصحيح للبخاري ١٠ ، ٣ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجامع الصحيح لمسلم ١٨ ، ١٨  |
| احاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حُرُفُٱ                      |
| To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حكمة الإشراق                 |
| ئىيىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حُرُفُ                       |
| ۲٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنن أبي داود                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حَرْفُٱ                      |
| الشفاء الشفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شرح التسهيل                  |
| الصَّادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حُرْفُ                       |
| الصحيحان الصحيحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصحاح ٢٣ ، ٢٧ ، ١٣٧         |
| لعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حَرِّفُ أ                    |
| العتبية العتبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العارضة                      |
| عمدة القارئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العباب العباب العباب         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |

| - 11 .     |  |      |       |   |
|------------|--|------|-------|---|
| فهرس الكتب |  | <br> | A 4 4 |   |
| · · · · ·  |  | <br> | 1     | 1 |

| الفاء                              | حُرُفُ           |
|------------------------------------|------------------|
| الفروق                             | فتح الباري       |
| لقَافُ                             | حُرُفُ           |
| القرآنه                            | القاموس العاموس  |
|                                    | حُرُفُ           |
| كشف المشكل                         | الكامل الكامل    |
| كشف المغطى ٥٩ ، ١٩٨                | كتاب الخراج      |
|                                    | الكشاف الكشاف    |
| اً للَّام                          | حُرُّفُ          |
| لسان العرب                         | اللباب           |
| المييم                             | رُوْدٍ.          |
| معجم البلدان                       | مختصر الجامع     |
| ·                                  | المدارك ١٤٦، ١٤٦ |
| مفردات القرآن                      | مسند أحمد        |
| المنهل المأهول بالمبني للمجهول ١٥٦ | المشارق ٢ ، ٦٨   |
| الموطأ ٥٩ ، ٨٤ ، ٩٠ ، ١٠٢          | المشتبه          |
| النُّونُ                           |                  |
| \~V / \\\\ / \\                    | 7.111            |

### فهرس الموضوعات

| ٣   | خطبه الكتاب                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ه   | كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه ﷺ                                        |
|     | • قول النبي ﷺ للحارث بن هشام حين سأله : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال             |
|     | رسول اللَّه ﷺ : « أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليَّ فيفصم عني   |
| ٥   | وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول ﴾ |
| ٦   | • قول خديجة : « وتعين على نوائب الحق »                                     |
|     | كتاب الإيمان                                                               |
| ٩   | باب الصلاة من الإيمان                                                      |
| ٩   | • قول البراء: « وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر »                       |
| ۹   | باب أداء الخمس من الإيمان                                                  |
|     | • قوله فـي حديث وفد عبد القيس : « فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا         |
| ٩   | وندخل به الجنة . وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع »           |
| ١٠  | باب قول النبي ﷺ : « الدين النصيحة للَّه ولرسوله »                          |
|     | كتاب العلم                                                                 |
| ١١  | باب القراءة والعرض على المحدث يستستستستستستستستستستستستستستستستستستست      |
|     | • قول البخاري : « قال ( أبو عبد اللَّه ) : سمعت أبا عاصم يقول عن           |
| ١١  | سفيان الثوري ومالك : إنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزًا ﴾             |
| 11  | باب فضل العلم                                                              |
|     | • قول النبي ﷺ : « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى           |
|     | الري يخرج ٍ في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » ، قالوا : فما أولته    |
| ١١. | يا رسول اللَّه ؟ قال : « العلم »                                           |
| ۱۲. | باب يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم ؟                                  |
|     | • سؤال سعيد بن جبير ابنَ عباس : « أن نوفًا البكالي يزعم أن موسى            |
| 17. | ( صاحب الخضر ) ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر »                    |

| يعات | ٤ ٣٣ فهرس الموضو                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | • وقع فيه : « فقال الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اللَّه                                                                                |
| ١٢.  | إلا كنقرة هذا العصفور في البحر »                                                                                                                  |
|      | كتاب الوضوء                                                                                                                                       |
| ١٤.  | باب التخفيف في الوضوء                                                                                                                             |
| ١٤.  |                                                                                                                                                   |
| ١٥.  | باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة وباب خروج النساء إلى المساجد                                                                                     |
| 10   | • في حديث عائشة : « أعتم رسول اللَّه ﷺ بالعتمة حتى ناداه عمر : نام الناس والصبيان . فخرج النبي فقال : ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض »         |
|      | كتاب الصلاة                                                                                                                                       |
| ۱۷   | باب الصلاة في القميص                                                                                                                              |
| ۱۷   | • في حديث عمر : « جمع رجل عليه ثيابه »                                                                                                            |
| ۱۷.  | باب الصلاة في الثوب الأحمر                                                                                                                        |
| ۱۸   | باب الصلاة في السطوح                                                                                                                              |
|      | • فيه حديث أنس بن مالك : « أن رسول اللَّه عَلِيلً سقط عن فرسه فجحشت                                                                               |
| ۱۸   | ساقه أو كتفه وآلي من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل »                                                                          |
| ۱۸   | باب التوجه نحو القبلة                                                                                                                             |
| ۱۸   | • في حديث البراء: « وقال السفهاء من الناس ( وهم اليهود ) ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » |
| ١٨   | باب التعاون في بناء المسجد                                                                                                                        |
| ١.٨  | • في حديث أبي سعيد الخدري قول النبي ﷺ : « ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال : ويقول عمار : أعوذ باللَّه من الفتن                  |
| ۲ •  |                                                                                                                                                   |
|      | باب النوم قبل العشاء                                                                                                                              |
|      | اب اذا كان به: الأمام وبين القوم حائط أو ستة ق                                                                                                    |
| 1    |                                                                                                                                                   |

,

| 440  | فهرس الموضوعات                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | • قوله في حديث عائشة : « كان رسول اللَّه ﷺ يصلي من الليل في حجرته                 |
| ۲۱   | وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته »                  |
|      | أبواب إتمام التكبير في الركوع والسجود والقيام من السجود                           |
| ۲    | تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « ثكلتك أمك سنة أبي القاسم »                        |
| ,    | كتاب العيدين                                                                      |
| ٣    | باب الدعاء في العيد                                                               |
|      | • في حديث عائشة : « قالت : دخل علَيَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري              |
|      | الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت : وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: |
| ۳    | أمزامير الشيطان في بيت رسول اللَّه »                                              |
| ٣    | باب فضل العمل في أيام التشريق                                                     |
|      | • عن ابن عباس عن النبي عَلِيلَةٍ أنه قال : « ما العمل في أيام أفضل منها في هذا    |
|      | الشهر » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه         |
| ٣    | وماله فلم يرجع بشيء »                                                             |
| ٤    | باب العَلَم الذي بالمصلى                                                          |
|      | • قول ابن عباس : « شهدت العيد مع رسول اللَّه عِلِيلَةٍ ولولا مكاني من الصغر       |
| ٤    | ما شهدته »                                                                        |
| ٥    | أبواب سجود القرآن                                                                 |
|      | • عن عبد اللَّه بن مسعود قال : قرأ النبي ﷺ : النجم بمكة فسجد فيها وسجد            |
|      | من معه غير شيخ أخذ كفًّا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال : يكفيني             |
| ٥٢   | هذا ، فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا »                                                 |
| ۳    | باب فضل الطهور بالليل والنهار                                                     |
|      | • عن أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُم قال لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال حدثني      |
|      | بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي »                           |
| ۲۷., | باب صلاة النوافل جماعة                                                            |
|      | • قول عتبان بن مالك : « فجئت رسول اللَّه عَيْلِيُّ فقلت له : إني أنكرت            |
|      | بصري وأن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي                |
| ۲۷ . | اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلى من بيتي مكانًا أتخذه مصلى »                          |

| وعات | ٣٧٦ فهرس الموضو                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸.  | باب مسجد قباء                                                                                               |
|      | • قال نافع : « وكان ابن عمر يقول له : إني أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون                                       |
| ۲۸.  | ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار »                                                          |
|      | باب ما يجوز من العمل في الصلاة                                                                              |
|      | • قوله : « فذعتُّه »                                                                                        |
|      | كتاب الجنائز                                                                                                |
| ٣٠   | باب الرجل ينعَى إلى أهل الميت بنفسه                                                                         |
| ٣٠   | باب غسل الميت ووضوئه                                                                                        |
| ٣٠   | • قوله : « وقال ابن عباس : المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا »                                                 |
| ٣٠   | • قول أم عطية : « فأعطانا حقوه »                                                                            |
| ٣١   | باب الكفن في القميص                                                                                         |
|      | • في قول عمر بن الخطاب لرسول اللَّه عِلِيَّةً : أليس اللَّه نهاك أن تصلِّي على                              |
|      | المنافقين ؟ فقال : أنا بين خيرتين قال اللَّه تعالى : ﴿ اَسْتَغْفِرَ لَمُهُمْ أَوْ لَا نَسْتَغْفِرَ لَمُهُمْ |
| ٣١   | إِن تَسْتَغْفِر لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمَّ ﴾                                   |
| ٣١   | باب من استعد الكفن                                                                                          |
|      | • في حديث سهل بن سعد : « أن امرأة جاءت النبي عَيِّلْ ببردة منسوجة                                           |
| ٣١   | فيها حاشيتها »                                                                                              |
| ٣٢   | باب قول النبي ﷺ يعذُّب الميت ببعض بكاء أهله عليه                                                            |
|      | • قوله في حديث أسامة بن زيد: أرسلت ابنة النبي عَيِّلِيَّةٍ إليه: إن ابنًا لي قبض                            |
|      | فائتنا ، فأرسل يقرئ السلام ويقول : « إن للَّه ما أخذ وله ما أعطى »                                          |
| ٣٤   | باب هل يخرج الميت من القبر                                                                                  |
|      | • حديث سفيان عن جابر : « أتى رسول اللَّه ﷺ عبد اللَّه بن أُبَيِّ بعدما أدخل                                 |
|      | حفرته فأمر به فأخرج »                                                                                       |
| ۳٥   | باب ما جاء في عذاب القبر                                                                                    |
|      | • حديث عائشة : « أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها :                                          |
| 30   | أماذاء الألب مناب القي                                                                                      |

| 444 | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥  | باب ما قيل في أولاد المسلمين                                                    |
|     | • حديث البراء : قال : لما توفي إبراهيم الطِّيِّكُمْ قال رسول اللَّه ﷺ : « إن له |
| ۳٥  | مرضعًا في الجنة »                                                               |
| ۳٦  | باب ما قيل في أولاد المشركين                                                    |
|     | • حدثنا ابن عباس وأبو هريرة : سئل رسول اللَّه ﷺ عن أولاد المشركين               |
| ۳٦  | فقال : «اللَّه إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين »                                 |
|     | • قول النبسي ﷺ في رؤيــاه : « والشيــخ في أصل الشجرة إبراهيم الطُّخْلَا         |
| ٣٧  | والصبيان حوله فأولاد الناس »                                                    |
| ۳۸  | باب ما ينهى من شُب الأموات                                                      |
| ٣٨  | • قول النبي ﷺ : « لا تسبُّوا الأموات فإنهم قد أفضَوْا إلى ما قدموه »            |
|     | كتاب الزكاة                                                                     |
| ٣٩  | وجوب الزكاة                                                                     |
|     | • حديث أبي أيوب: « أن رجـ لا قــال للنبي عِيْلَةُ : أخبرني بعمل يدخلني          |
| ۴۹  | الجنة »                                                                         |
| ٣٩  | باب الصدقة قبل الرد                                                             |
|     | • حديث حارثة بن وهب : سمعت النبي ﷺ يقول : « تصدقوا فإنه يأتي                    |
| ۳٩  | عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها »                                |
|     | • حديث عدي بن حاتم: ﴿ كنت عند رسول اللَّه عَلِيلَتُم فجاءه رجلان: أحدهما        |
| ٤٠  | يشكو العيلة ، والآخر يشكو قطع السبيل »                                          |
| ٤١  | باب اتقوا النار ولو بشق تمرة                                                    |
| ٤١  | باب أي الصدقة أفضل ؟                                                            |
|     | • حديث أبي هريرة : « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول اللَّه أي               |
|     | الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل               |
| ٤١  | الغنى ")                                                                        |
| ٤٣  | باب صدقة السر                                                                   |

# كتاب الحج

| ۰۰  | باب طواف النساء مع الرجال                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠  | • قول عطاء : « وكنت آتي عائشة وهي مجاورة في جوف ثبير »                                   |
| ٥٠  | باب وجوب الصفا والمروة                                                                   |
|     | • قول أبي بكر بن عبد الرحمن : ﴿ فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين                         |
| ٥٠  | كليهما »                                                                                 |
| ٥٠  | باب ركوب البدن                                                                           |
| ۰   | • قول البخاري : « لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْكُدُّتَ جَعَلْنَكُهَا لَكُمْ ﴾ »                  |
| ٥١  | باب الحلق والتقصير عند الإحلال                                                           |
|     | • حديث ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : « اللَّهم ارحم المحلَّقين » . قالوا :              |
|     | والمقصِّرين ِيا رسول اللَّه ؟ قال : ﴿ اللَّهُم ارحم الْحَلَّقين ﴾ . قالـوا : والمقصِّرين |
| 01  | يا رسول اللَّه ؟ قال : « والمقصِّرين »                                                   |
| 01  | باب الخطبة أيام منى                                                                      |
|     | • حديث ابن عباس : أن رسول اللَّه ﷺ خطب الناس يوم النحر فقال : ﴿ يَا أَيُهَا              |
| ۰۱  | الناس ، أي يوم هذا ؟ » قالوا : يوم حرام ، قال : « فأي بلد هذا ؟ »                        |
| ۰۳  | باب إذا أحصر المعتمر                                                                     |
|     | • حديث ابن عمر : « إن نُحلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه                       |
| ۰۳  | فعلت كما فعل رسول اللَّه ﷺ وأنا معه »                                                    |
|     | كتاب الصوم                                                                               |
| ٥٤  | باب هل يقال : رمضان                                                                      |
|     | <ul> <li>حدیث أبي هریرة : قال رسول الله ﷺ : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب</li> </ul>        |
| ٥٤  | السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين »                                                |
| 00, | باب صوم الصبيان                                                                          |
| ۰۷  | باب شهرا عيد لا ينقصان                                                                   |
|     | • حديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي عليه قال : « شهران لا ينقصان شهرا عيد                   |
| ٥٧  | رمضان وذو الحجة »                                                                        |

| وعات | • ۳۳                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨   | باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم                                                                                                                             |
|      | • قول أم سليم لرسول اللَّه ﷺ : إن لي خويصة ، قال : « ما هي ؟ » قالت :                                                                                       |
| ٥٨   | خادمك أنس                                                                                                                                                   |
|      | كتاب الاعتكاف                                                                                                                                               |
| ٥٩   | باب لا يدخل البيت إلا لحاجة                                                                                                                                 |
|      | • قوله : « عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة سَطِيْتِهَا                                                                                      |
| ٥٩   | قالت : وإن كان رسول اللَّه »                                                                                                                                |
|      | كتاب البيوع                                                                                                                                                 |
| ٦٠   | باب شراء الطعام إلى أجل                                                                                                                                     |
| ٦٠   | • قوله : « ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال : لا بأس به »                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                             |
| ٦١   | باب أي الجوار أقرب                                                                                                                                          |
|      | • عن عائشة قلت : يا رسول اللَّه إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : « إلى                                                                                   |
| ٦١   | أقربهما منك بابًا »                                                                                                                                         |
|      | كتاب الوكالة                                                                                                                                                |
| ٦٢   | باب إذا وكل رجلًا                                                                                                                                           |
|      | • حديث أبي هريرة في توكيل رسول اللَّه ﷺ إياه بحفظ زكاة الفطر قال: ٩ إذا                                                                                     |
| ٦٢   | أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ،                                                                                                                           |
| ٦٢   | باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به                                                                                         |
|      | <ul> <li>حدیث أبي أمامة الباهلي : ورأى سكة وشيًا من آلة الحرث فقال : سمعت</li> </ul>                                                                        |
| ٦٢   | رسول اللَّه ﷺ يقول : « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل »                                                                                                 |
|      | باب إذا قال : أكفني مؤونة النخل وتشركني في التمر                                                                                                            |
|      | • قول أبي هريرة : « قالت الأنصار للنبي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال :                                                                               |
| ۳.۳  | <ul> <li>قول ابي هريره : « قالت الا نصار للنبي : اقسم بيننا وبين إحوالنا التحيل قال .</li> <li>« لا » . فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة</li></ul> |
| * 1  | ( لا )) . فقانوا . تحقون الموونة ونسر تحتم في البصرة                                                                                                        |

## كتاب المزارعة

| 70  | باب                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | • عن ابن عمر عن أبيه : « أن النبي ﷺ أُرِيَ وهو في معرسه بذي الحليفة في           |
| ٦٥  | بطن الوادي فقيل له : إنك ببطحاء مباركة ً                                         |
| ٦٦. | باب ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا                                       |
|     | • حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال : لقد نهانا رسول اللَّه ﷺ            |
| ٦٦. | عن أمر كان بنا رافقًا . فقلت : ما قال رسول اللَّه فهو حق                         |
|     | • قول نافع : إن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي عِلِيَّ وأبي بكر           |
| ٦٧. | وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية                                               |
|     | كتاب الاستقراض                                                                   |
| ٦٨. | باب حسن القضاء                                                                   |
|     | • قول أبي هريرة : « كان لرجل على النبي عليه من الإبل فجاء يتقاضاه ، فقال         |
|     | النبي عَلِيْكَ : « أعطوه ، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًّا فوقها فقال : « أعطوه » |
| ٦٨. | إن خياركم أحسنكم قضاءً »                                                         |
| ٦٨. | باب الربط والحبس في الحرم                                                        |
|     | • قول البخاري : « واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمكة من                  |
|     | صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة          |
| ٦٨. | دينار »                                                                          |
|     | كتاب اللُّقَطَة                                                                  |
| ٧.  | باب ضالة الإبل                                                                   |
|     | • عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي إلى النبي عَيَالَةٍ فسأله عما           |
| · · | يلتقطه ، فقال : « عـرفها سنــة ثـم احفظ عفاصهـا ووكاءهـا فـإن جــاء أحـد         |
| ٧٠  | يخبرك بها وإلا فاستنفقها » قال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟                      |
|     | كتاب المظالم                                                                     |
|     | باب الغرفة والعُليَّة                                                            |
| 77  | • قول عمر بن الخطاب : « ثم جمعت عليَّ ثيابي »                                    |
|     |                                                                                  |

| وعات | ٣٣٢فهرس الموض                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢   | • وقول عمر أيضًا : « فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله ناس يبكي بعضهم »             |
| ٧٢   | • وقوله : « حشوها ليف »                                                       |
| ٧٣   | باب النهيا                                                                    |
|      | كتاب الهبة                                                                    |
| ٧٤   | باب                                                                           |
|      | • قول ابن أبي مليكة : « أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادَّعَوْا بيتين            |
|      | وحجرة أن رسول اللَّه ﷺ أعطى ذلك صهيبًا . فقال مروان : من يشهد لكما            |
| ٧٤   | على ذلك ؟ » قالوا : ابن عمر                                                   |
|      | كتاب الشهادات                                                                 |
| ٧٦   | باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود                                 |
|      | • وقال النبي عَيْلِيَّةٍ : « شاهداك أو يمينه » وقال قتيبة : حدثنا سفيان عن    |
| ٧٦   | ابن شبرمة قال : كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي                 |
| ٧٧   | باب القرعة في المشكلات                                                        |
|      | • حديث النعمان بن بشير : قال النبي عَيِّلَتُم : « مثل المدهِنِ في حدود اللَّه |
|      | والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم            |
| ٧٧   | في أعلاها »                                                                   |
|      | كتاب الصلح                                                                    |
| ٧٩   | باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان                                               |
|      | • قوله في حديث البراء : « فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا : قل       |
| ٧٩   | لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل                                               |
|      | باب الصلح مع المشركين                                                         |
| ۸٠   | • حديث البراء: « ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح السيف والقوس ونحوه »        |
| ۸٠   | باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس   |
| ۸٠   | • حديث جابر : « وفضل ثلاثة عشر وسقًا سبعة عجوة وستة لون »                     |
| ٨١   | h. *11                                                                        |

| - The state of the | فهرس الموضوعات                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ تَتَأَمُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • قول عائشة : كان رسول اللَّه ﷺ يمتحنهن بهذه الآية ﴿                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ ﴾                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك                               |
| اللَّه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • قول عمر لأحد بني أبي الحقيق : « كذبت يا عدو                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الشروط في الجهاد                                                   |
| كان على دينك إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • قوله : « فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رددته إلينا »                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا                                        |
| فإن لم أرحل معك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • قول ابن سيرين : « قال رجل لكريه : أدخل ركابك                         |
| من شرط على نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يوم كذا وكذا فلك مائة درهم . فلم يخرج ، فقال شريح :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيئًا طائعًا فهو عليه »                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب الوصايا ( والوقف )                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب أن يترك ورثته أغنياء                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • حديث سعد بن أبي وقاص : فقلت : يا رسول اللَّه ، أوصم                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « لا » . قلت : فالشطر ؟ قال : « لا » ، قلت : فالثلث ؟ قال              |
| : يتكففون الناس »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة                    |
| يَنِيَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب قول الله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــَيْةِ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَ    |
| ظن فإن الظن أكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • قول البخاري : وقد قال رسول اللَّه عَلِيُّتُم : « إياكم والظ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحديث »                                                               |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>قول ابن عباس : « إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت</li> </ul> |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ولكنها مما تهاون إلناس . هما واليان : والٍ يرث وذاك الذي يرز           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كولي اليتيم فذاك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك أنا                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه فهو ·                 |

باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز ......

| سوعات | ٣٣٤ فهرس الموظ                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧    | • حديث مالك في تصدق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء . وقول النبي ﷺ :<br>« بخ ذلك مال رابح » |
|       | كتاب الجهاد والسير                                                                   |
|       |                                                                                      |
| ۸۸    | • قول عبد الله بن مسعود : « فسكت عن رسول الله عليه ولو استزدته لزادني »              |
|       | • حديث عائشة : أنها قالت : يا رسول اللَّه نرى الجهاد أفضل العمل أفلا                 |
| ΑΑ    | نجاهد ؟ قال : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور »                                           |
| ۸۸    | باب فضل الصوم في سبيل اللَّه                                                         |
|       | • عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول اللَّه عِلِينَ يقول : « من صام يومًا            |
| ۸٩    | في سبيل اللَّه بعد اللَّه وجهه عن النار سبعين خريفًا »                               |
| ۸٩    | باب من استعان بالضعفاء والصالحين                                                     |
|       | • حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص : قال النبي عِلَيْم : « هل تنصرون                     |
| ۸٩    | وترزقون إلا بضعفائكم »                                                               |
| ۹٠    | باب لا يقول : فلان شهيد                                                              |
|       | • حديث سهل بن سعد : فقال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك : « إن الرجل ليعمل                    |
| 91    | عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار »                                     |
| 91    | باب التحريض على الرمي                                                                |
|       | • حديث سلمة بن الأكوع : « قال : مر النبي ﷺ على نفر من أسلم                           |
|       | ينتضلون فقال النبي : « ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ، ارموا وأنا مع        |
| 91    | بني فلان ﴾                                                                           |
| 97    | باب الحرير في الحرب                                                                  |
|       | • حديث محمد بن سنان عن همام عن قتادة عن أنس: « أن عبد الرحمن بن                      |
| 97    | عوف والزبير شَكَوَا إلى رسول اللَّه عَيْقِ يعني القمل فأرخص لهما في الحرير ».        |
|       | باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام                                                         |
|       | • قول أبي سفيان : « واللَّه ما زلت مستيقنًا بأن أمره سيظهر حتى أدخل اللَّه قلبي      |
| 9 4   | ·                                                                                    |
| 11    | الإسلام وأنا كاره »                                                                  |

| 40 | فهرس الموضوعات                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤  | باب السمع والطاعة للإمام                                                       |
| ٤  | باب من يقاتل وراء الإمام                                                       |
|    | • قـول الـنبي ﷺ : ١ ومـن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد              |
| ٤  | عصاني »                                                                        |
|    | باب قتل النائم المشرك                                                          |
|    | • حديث البراء عن عبد اللَّه بن عتيك : « حتى سمعت نعايا أبي رافع »              |
|    | باب كتابة الإمام الناس                                                         |
|    | • حديث حذيفة : قال النبي عليه : « اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس »        |
|    | فكتبنا له ألفًا وخمسمائة . فقلنا : نخاف ونحن ألف وخمسمائة                      |
|    | باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه                                                |
|    | • قول المسور بن مخرمة لعلي بن الحسين بن علي : « فهل أنت معطيّ سيف              |
|    | رسول اللَّه ﷺ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه »                                  |
|    | باب من لم يخمس الأسلاب                                                         |
|    | • حديث عبد الرحمن بن عوف عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء أبا جهل وقال :         |
|    | فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول اللَّه ﷺ                       |
|    | باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم                                         |
|    | • حديث أنس : فقال رسول اللَّه ﷺ للأنصار : « إنكم سترون بعدي أثرة               |
|    | فاصبروا حتى تلقوا اللَّه ورسوله على الحوض قال أنس : فلم نصبر                   |
|    | باب الجزية                                                                     |
|    | • حديث جبير بن حية عن غزوة نهاوند وقول ترجمان عامل كسرى للمغيرة بن             |
|    | شعبة : ﴿ مَا أَنتُم ﴾                                                          |
|    | • قـول النعمــان بن مقـرن للمغيرة بن شعبة : « ربما أشهدك اللَّه مثلها مع النبي |
|    | فلم يندمك »                                                                    |
|    | باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين                                                 |
|    | • قول أنس: « دعا النبي ﷺ ليكتب لهم بالبحرين . فقالوا : لا واللَّه حتى          |
|    | تكتب لاخواننا من قيش عثاما فقال : ﴿ ذَاكِ أَمْ مِا شَامِ اللَّمِي              |

#### كتاب بدء الخلق

| 1 - 1 | ייי נית ומליטה                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>حدیث عائشة : قال رسول اللّه ﷺ : « فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد</li> </ul>                     |
|       | أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن اللَّه قد سمع قول قومك لك                                |
| 1 • 1 | وما ردوا عليك »                                                                                         |
| 1.7   | باب صفة الجنة                                                                                           |
| 1.1   | • حديث أبي سعيد الخدري: ﴿ إِنْ أَهُلِ الْجِنَةُ يَتْرَاءُونَ ﴾                                          |
| 1.1   |                                                                                                         |
|       | • حديث ابن عمر : « فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة : لا تفتلها .                          |
| 1.7   | فقلت : إن رسول اللَّه قد أمر بقتل الحيات »                                                              |
| 1.7.  | • حديث أبي هريرة : « إن اللَّه غفر لامرأة مومسة سقت كلبًا كاد يقتله العطش »                             |
| ١٠٣   | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ |
|       | • حديث أنس عن سؤال عبد اللَّه بن سلام النبي عِلِيَّةٍ عن ثلاث فقال عبد اللَّه                           |
| ١٠٣   | ابن سلام : ذاك ( أي جبريل ) عدو اليهود من الملائكة                                                      |
| ١٠٤   | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾                                                    |
|       | • حديث ابن عمر في الدجال : أن رسول اللَّه ﷺ قال : « تعلمون أنه أعور وأن                                 |
| ١٠٤   | اللَّه ليس بأعور »                                                                                      |
| ١٠٤   | باب قصة يأجوج ومأجوج                                                                                    |
|       | • حديث أبي سعيد الحدري ﴿ عن النبي ﷺ : ﴿ يقول اللَّه تعالى : يا آدم ،                                    |
| 1 . £ | فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك ،                                                                    |
| 1.1   | باب يزفون                                                                                               |
|       | • قول ابن عباس : « أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت                                    |
| 1.7   | منطقًا لتعفي أثرها على سارة »                                                                           |
| ١.٧   | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَغَاهُمْ صَلِكًا ﴾                                           |
|       | • حديث نافع عن ابن عمر : « أن الناس لما نزلوا مع رسولِ اللَّه ﷺ أرض ثمود                                |
|       | الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به . فأمرهم رسول اللَّه ﷺ أن يهريقوا ما                                 |

| -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44</b> 7 = | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠٧.          | استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠٧ .         | باب قصة إسحق الطِّيقِيِّ السَّاسِينِ السَّاسِينِينِ السَاسِينِ السَّاسِينِ السَاسِينِ السَّاسِينِينِ السَّاسِينِ السَّاسِينِ السَّاسِينِ ا |
|               | • قال البخاري : فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي عَيْلَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠٨.          | باب وفاة موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | • حديث وفاة موسى : « أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكَّه فرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰۸.          | إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | • حديث أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.           | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَانَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١٠.          | • قول البخاري : « عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنيَّة جماعتها زبانية »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111           | • قول أبي ذر: « أيُّ مسجد وضع أول ؟ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | • حديث أبي هريرة : « أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول : « مثلي ومثل الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111           | كمثل رجل استوقد نارًا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | • قـول أبي هريـرة : « واللَّه إن سمعـت بالسكين إلا يومئذ ، ما كنا نقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111           | إلا المدية »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117           | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | • حديث عبد اللَّه بن مسعود : « قال : لما نزلت ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | إِيمَنْنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قال أصحاب النبي : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟! فنزلت ﴿ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117           | تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117           | باب ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | • حديث عبد اللَّه بن عمر أن النبي : عَيْلِهُ قال : « وأراني الليلة عند الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | في المنام ، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117           | رجل الشعر يقطر رأسه ماء »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | • حدیث أبي هریرة عن النبي ﷺ قال : « رأی عیسی ابن مریم الطّی رجلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | يسرق فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا واللَّه الذي لا إله إلا هو . فقال عيسى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114           | آمنت بالله وكذبت عيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# كتاب المناقب

| 110  | باب نسبة اليمن إلى إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110  | باب علامات النبوة في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110  | • حديث عمران بن حصين : « فجمع لها من الكسر »                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117  | • حدیث أنس : « حتی توضؤوا من عند آخرهم »                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117  | • حديث أنس: « ثم أرسلت السماء عزاليها »                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΝİΥ  | • حديث أبي هريرة : « فسمعته يقول وقال بيده هكذا »                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | • حديث ابن عباس : « فقال رسول اللَّه : « لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117  | ولن تعدو أمر اللَّه فيك ولئن أدبرت ليعقرنك اللَّه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | • حديث معاوية : عن النبي ﷺ أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۸. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119  | باب مناقب أبي بكر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119  | باب مناقب أبي بكر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على الله قال : «رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال : « لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته (يعني أبا بكر) لكن أخوة الإسلام أفضل » حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي على المرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول : الموت » |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على الله قال : «رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال : « لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته (يعني أبا بكر) لكن أخوة الإسلام أفضل » حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي على المرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول : الموت » |
| 119. | باب مناقب أبي بكر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على الله قال : «رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال : « لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته (يعني أبا بكر) لكن أخوة الإسلام أفضل » حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي على المرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول : الموت » |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الله قال : « رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الله قال : « لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته (يعني أبا بكر) لكن أخوة الإسلام أفضل » حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي الله المرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول : الموت »  |
| 119  | باب مناقب أبي بكر الله عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الله قال : «رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الله قال : « لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته (يعني أبا بكر) لكن أخوة الإسلام أفضل » حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي الله قامرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول : الموت »  |

| 444  | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | • حديث عمرو بن ميمون عن مقتل عمر وبيعة عثمان قول عمر بن الخطاب لعبد اللَّه                       |
|      | ابنه : « انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل :                        |
| 177. | أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا »                                                   |
|      | • قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان : « أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله                           |
| 27   | إليه »                                                                                           |
| ۲۲.  | باب مناقب عمار وحذيفة                                                                            |
| ۲۲   | • قول أبي الدرداء : « واللَّه لقد أقرأنيها رسول اللَّه من فيه إلى فيَّ »                         |
| ۲۳.  | باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل                                                                     |
|      | • قول ابن عمر : « أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين                             |
|      | فلقي عالمًا من اليهود . فقال له : لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من                           |
| 7 2  | غضب الله »غضب الله »                                                                             |
| 10   | باب بنيان الكعبة                                                                                 |
|      | • حديث جابر بن عبد اللَّه : « لما بنيت الكعبة ذهب النبي ﷺ وعباس                                  |
|      | ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة                            |
| Yo . | فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء »                                                           |
| Yo . | باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة ﴿                                                    |
|      | • قول سعيد بن جبير : « أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن                              |
|      | هاتين الآيتين ما أمرهما ؟ ﴿ وَلَا تَقْـنُلُواْ اَلنَّفْسَى الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ ، و ﴿ وَمَن |
| 77   | يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا ﴾                                                                 |
| ۲۷.  | باب إسلام سعيد بن زيد رهي الله الله الله الله الله الله الله ال                                  |
|      | • قول سعيد بن زيد : « ولو أن أُحُدًا ارفضً لما صنعتم بعثمان لكان محقوقًا أن                      |
| ۲٧.  | يرفضً »                                                                                          |
| ۲۸.  | باب هجرة الحبشة                                                                                  |
| ۲۸.  | • قال عثمان : « وهاجرت الهجرتين الأوليين »                                                       |
| ۲۸.  | باب المعراج                                                                                      |
|      | • حديث مالك بن صعصعة : « فلما خلصت فإذا موسى ، قال : هذا موسى                                    |

عبيدة بن سعيد »

|     | <ul> <li>حديث الربيع بنت معوذ قالت : « دخل عليَّ النبي ﷺ غداة بُني بي فجلس</li> </ul> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف "                                           |
|     | • حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن أبي مسعود : « لقد علمت أن جبريل                      |
| 100 | نزل فصلی »                                                                            |
| 140 | • حديث عمرو بن عوف : « وكان رسول الله عليه هو صالح أهل البحرين »                      |
|     | • قول سعيد بن المسيب : « وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تُبق                  |
| 177 | من أصحاب بَدْرِ أحدًا »                                                               |
| ١٣٦ | باب غزوة أُحُد                                                                        |
|     | • حديث عقبة بن عامر : « صلى رسول اللَّه ﷺ على قتلى أُحُد بعد ثماني                    |
| 177 | سنين كالمودع للأحياء والأموات »                                                       |
| ١٣٧ | باب « إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا »                                                 |
| 127 | • قول جابر : « فقال : اذهب فبيدر كل تمر »                                             |
| ١٣٧ | • وقوله : « أطاف حول أعظمها بيدرا »                                                   |
|     | • قول سعد بن أبي وقاص : لقد جمع لي رسول اللَّه ﷺ أبويه يوم أُحُد ،                    |
| 127 | يعني قوله له : ﴿ ارْمِ فداك أبي وأمي ﴾                                                |
| ١٣٧ | باب غزوة الرجيع                                                                       |
|     | • حديث عزم رسول اللَّه ﷺ على الهجرة قول أبي بكر : يا رسول اللَّه ،                    |
| ١٣٧ | الصحبة . فقال النبي : « الصحبة »                                                      |
| ۱۳۸ | • قوله : « وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء فسمي عروة به »                              |
| ۱۳۸ | • قوله : ومنذر بن عَمْرو سمي به منذر                                                  |
| ١٣٩ | باب غزوة الخندق                                                                       |
|     | • خبر ابن عمر من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وحديث                         |
|     | ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ونسواتها                     |
| 139 | تنطف قلت : قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء                       |
| 15. | باب مرجع النس عليه من الأحزاب                                                         |

|       | • حديث أنس قال : كان الرجل يجعل للنبي ﷺ نخلات حتى افتتح قريظة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | والنضير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان                |
| 12.   | النبي قد أعطاه أم أيمن                                                                    |
| 1 2 1 | باب غزوة ذات الرقاع                                                                       |
| 127   | • قول البخاري : « قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف »                            |
| 187   | باب غزوة بني المصطَلِق                                                                    |
| 127   | • قول ابن إسحاق : « إنها سنة ست »                                                         |
| 127   | • وقول موسى بن عقبة : « إنها سنة أربع »                                                   |
| 124   | باب حديث الإفك                                                                            |
| 127   | • قول عائشة : « فقلت له ( أي رسول اللَّه عِلِيَّةٍ ) : أَتَأَذَنَ لِي أَنْ آتِي أَبُوكٌ ﴾ |
| 188.  | باب قصة عكل وعرينة                                                                        |
|       | • حديث أنس : « واستوخموا المدينة فأمرهم رسول اللَّه ﷺ بذود وراع                           |
| 128.  | وأمرهم أن يخرجوا فيه »                                                                    |
| 128.  | باب غزوة خيير                                                                             |
|       | • قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يحدو به : فاغفر فداء لك ما أبقينا قول                   |
| 1 2 2 | عبد اللَّه أبن أبي أوفى في لحوم الحمر الإنسية : « وقال بعضهم : نهى عنها ألبتة »           |
|       | • قول عمر بن الخطاب : ١ ولولا أن أترك آخرَ الناس بيّانا ليس لهم شيء                       |
| 120   | ما فتحت عليَّ قرية إلا قسمتها »                                                           |
|       | • حديث عائشة عن قصة بيعة علي أبا بكر : ( وحدث أنه لم يحمله على                            |
| 127   | الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارًا للذي فضله الله به ،                                |
| 127   | باب عمرة القضاء                                                                           |
|       | • حديث البراء: فأخذ رسول اللَّه عِلَيْ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب:                        |
| 127   | « هذا ما قاضي محمد بن عبد الله »                                                          |
|       | • قوله : « لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها                    |
| 127   | بأحد إن أحب أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بها "                    |

| 454   | فهرس الموضوعات                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 7 | • وقوله : « فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا : قل لصاحبك : اخرج<br>عنا فقد مضى الأجل » |
| ١٤٧   | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَـٰيَٰنِّ ﴾                                               |
|       | • قول البخاري: ﴿ حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن                          |
| 127   | عمر )                                                                                          |
| ١٤٨   | • قوله : « وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر »                                      |
| ۱٤٨   | • قول البخاري : « قال الليث : حدثني يحيى »                                                     |
| ١٤٨   | باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي                                                              |
|       | • حديث علي : « بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فاستعمل عليها رجلًا من                                   |
|       | الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال : أليس أمركم النبي أن تطيعوني ؟ قالوا :                     |
| ١٤٨   | بلی »                                                                                          |
| 1 2 9 | غزوة ذي الخلصة                                                                                 |
|       | • قوله عن جرير : ﴿ كان بيت في الجاهلية يقال له : ذو الخلصة والكعبة                             |
| 1 2 9 | اليمانية والكعبة الشامية                                                                       |
| 10.   | غزوة سيف البحر                                                                                 |
| 10.   | • حديث ابن الزبير عن جابر قوله : « فأتاه بعضهم »                                               |
| 10.   | وفد بني تميم                                                                                   |
|       | <ul> <li>حدیث عمران بن حصین : أتى نفر من بني تميم النبي ﷺ فقال : « اقبلوا</li> </ul>           |
| 10.   | البشرى يا بني تميم » قالوا : يا رسول اللَّه قد بشرتنا فأعطنا                                   |
| 101   | • حديث أبي هريرة : ٥ وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم أو قومي »                              |
| 107   | باب وفد عبد القيس                                                                              |
|       | <ul> <li>حدیث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال لهم: « آمر کم بأربع وأنها کم عن</li> </ul>          |
| 107   | أربع : الإيمان باللَّه ، هل تدرون ما الإيمان باللَّه ؟ »                                       |
| 107   | • حديث ابن عباس من طريق حماد : « فمرنا بأشياء نأخذ بها »                                       |
|       | • حديث ابن عباس: ( أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللَّه عِلَيْقٍ                         |
| ٧.٧   | " II                                                                                           |

| وعات | ع ٤ ٣                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة                                                 |
| 104  | • قوله : « حتى كان الغد »                                                     |
| 104  | باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن                                                 |
| 108  | باب حدیث کعب بن مالك                                                          |
| 108  | • قول كعب بن مالك : « يقولون : لتهنك التوبة »                                 |
| 108  | باب نزول النبي ﷺ الحجر                                                        |
|      | • حديث سالم عن ابن عمر : لما مر النبي عَلِيْتُهِ بالحجر قال : « لا تدخلوا     |
| 108  | مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم »                            |
| 100  | باب ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَكُ ٱلْجِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                      |
|      | • رواية معن عن مالك عن عبد اللَّه بن دينـار : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا |
|      | أن تكونوا باكين فإن لـم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما        |
| 100  | أصابهم »                                                                      |
|      |                                                                               |
| 107  | باب مرض النبي ﷺ ووفاته                                                        |
|      | • حديث عائشة وابن عباس : « لما نزل برسول اللَّه ﷺ »                           |
| १०२  | • حديث عائشة وابن عباس : « لما نزل برسول اللَّه ﷺ »                           |
| १०२  | • حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلِيْتُم »                    |
| १०२  | • حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلِيلِيَّم »                  |
| १०२  | • حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلِيْتُم »                    |
| 107  | • حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلِيلِيَّم »                  |
| 107  | حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلَيْ »                         |
| 107  | حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلَيْ »                         |
| 107  | حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلَيْ »                         |
| 107  | حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عِلَيْ »                         |
| 107  | حديث عائشة وابن عباس: « لما نزل برسول اللَّه عَلَيْ »                         |

| T 20 : | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠.   | باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾                                                                      |
| ١٦٠    | • قوله : « فالعدة كما هي واجب عليها »                                                                          |
| 171.   | • وقوله : « قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها »                                                    |
| ١٦١.   | باب ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ ﴾                                                                                     |
|        | • قوله : « قال عمر يومًا لأصحاب النبي عَلِيلَةٍ : فيم ترون هذه الآية نزلت                                      |
| 171.   | ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾ قالوا : الله أعلم »                                            |
| 177    | باب ﴿ لَن لَنَالُوا الَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا عَجُبُونًا ﴾                                             |
| 177    | • قوله : « ذلك مال رايح »                                                                                      |
| 177    | (                                                                                                              |
|        | • قول عبد اللَّه بن عمر : « فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية                                          |
| 177    | الرجم »                                                                                                        |
| 177    | باب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُزْ ﴾ |
|        | • قول عبد اللَّه بن عباس : « وأنزلت في عبد اللَّه بن حذافة إذ بعثه النبي ﷺ في                                  |
| 177    | سرية »                                                                                                         |
| ۱٦٣    | باب ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                        |
|        | • قول عروة : « واستوفى النبي عَلِيْنَ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه                                       |
| ۱٦٣    | الأنصاري وكان أشار عليها بأمر لهما فيه سعة »                                                                   |
| ۱۲۳    | باب ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾                                                             |
|        | <ul> <li>حدیث زید بن ثابت : « ﴿ فَمَا لَكُور فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾ رجع ناس من أصحاب</li> </ul>     |
|        | النبي ﷺ من أحد وكان النّاس فيهم فرقتين : فريق يقول : اقتلهم ، وفريق يقول :                                     |
|        | لا . فنزلت : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾ »                                                |
|        | باب ﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا ﴾                                                                   |
|        | • قول ابن عباس : « هي آخر ما نزل وما نسخها شيء »                                                               |
| 170    | باب ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ بُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾                                           |
|        | • فيه « عن أبي قلابة أنه كان جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا                                        |
| 170    | فقالها وقالها: قد أقادت رما الخافاء »                                                                          |

| للوضوعات | ٣٤٦ فهرس                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170      | باب ﴿ لَّا يَشَنُّوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                 |
| بدُونَ   | • حديث زيد بن ثابت : « أن رسول اللَّه ﷺ أملى عليه ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِ                              |
| 170      |                                                                                                          |
| 177      | باب ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾                                     |
| ١٦٦      | • قول حذيفة لأهل حلقة ابن مسعود : ٥ لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم ٥                                   |
|          | باب ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلاً ﴾                                                            |
| 177      | • قول ابن مسعود : ٥ قال المقداد يوم بدر ٥                                                                |
|          | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلۡمَيْسِرُ وَٱلۡأَصَابُ |
| ، ت      | قول البخاري : والاستقسام أنْ يُحيِل القداح ثم قال : وفعلت منه قسم                                        |
| 17Y      | والقسوم المصدر                                                                                           |
| ١٦٨      | 4                                                                                                        |
| ىل :     | • حديث ابن عباس : « كان قوم يسألون رسول اللَّه عَلِيَّةِ استهزاء فيقول الرج                              |
| ١٦٨      |                                                                                                          |
| 179      | باب ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ﴾                            |
| 179      | • قول رسول اللَّه ﷺ : « أما صاحبكم فقد غامر »                                                            |
| 179      | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾                           |
|          | • قول أنس : « قال أبو جهل : اللَّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر                                     |
| 179      | حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم »                                                                    |
| 1 V •    | باب ﴿ فَتَنْلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾                                                                  |
| 1Y1      | • قول الراوي : « فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري »                                       |
| 171      | باب ﴿ ثَانِيَ أَثْنَايْنِ ﴾                                                                              |
| 171      | • قول أبي بكر : « قلت : يا رسول اللَّه لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا ».                                      |
| ١٧١      | باب قوله : ﴿ ٱسْتَغَفِرَ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغَفِرُ لَمُمْ ﴾                                             |
| لله الله | • حديث ابن عمر : « فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللَّه عِلَيْ فقال : يا رسول                                  |
| 171      | تصل عليه وقد نهاك ربك أن تصل عليه ؟ ٥                                                                    |

| <b>4 5 4</b> = | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲            | • قول عمر : « فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله ﷺ والله ورسوله أعلم »                                                                                                                       |
| ١٧٣            | باب قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُواتُ ﴾                                                                                                                                             |
| ۱۷۳ .          | • قول زيد بن ثابت : « حتى وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره »                                                                                                  |
| ۱۷۳.           | باب ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوحً ﴾                                                                                                                                               |
|                | • وقع فيه : عن أبي هريرة قال : أُتِي رسول اللَّه ﷺ بلحم فرفع إليه الذراع                                                                                                                   |
| ١٧٣            | وكانت تعجبه فنهس منها نهسة قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة »                                                                                                                             |
| 175            | <ul> <li>١٠. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن</li> <li>يغضب بعده أبدًا ﴾</li></ul>                                                                               |
|                | • 1 فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن                                                                                                                           |
| ١٧٤            | من أبواب الجنة ، وهُم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ،                                                                                                                                |
|                | • « والذي نفسي يبده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة                                                                                                                        |
| 178            | وحمير أو كما بين مكة وبصرى ،                                                                                                                                                               |
| 140            | باب ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِن دُونِهِ ﴾                                                                                                                                     |
| 140            | • قول ابن مسعود : ٥ كان الناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن »                                                                                                                              |
| 140            | باب ﴿ وَلَا تَجْمَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾                                                                                                                                 |
|                | <ul> <li>قول ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْمَهُرْ بِصَلَانِكَ وَلَا ثُخَافِتَ بِهَا ﴾ قال :</li> <li>نزلت ورسول الله مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا</li> </ul> |
| 11/0           | سمعه المشركون سبُوا القرآن »                                                                                                                                                               |
| 110            | • « قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث                                                                                                                      |
| 177            | هشيم في هذا الكتاب إلا بالخير                                                                                                                                                              |
|                | سورة الكهف                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                            |
|                | • قوله : « ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ ﴾ مصدر الولي »                                                                                                                                          |
|                | • قوله : « إن نوفا البكالي »                                                                                                                                                               |
| 177            | • قوله: ١ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هُوَ صاحب موسى يَني إسرائيل ١                                                                                                                        |
| VVV            | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                    |

| 729:   | فهرس الموضوعات                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | • حديث يعلى بن أمية : « سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ على المنبر ﴿ وَنَادَوْا يَكَنَاكُ         |
| ١٨٤.   | لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾                                                              |
| 110    | سورة الجاثية                                                                              |
|        | • حديث أبي هريرة : قال رسول اللَّه عَلِينَةٍ : « قال اللَّه تعالى : يؤذيني ابن آدم        |
| 110    | يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار »                                      |
| . ۲۸۱  | سورة الأحقاف                                                                              |
| ٠. ٢٨١ | • قول عائشة : « ما أنزل اللَّه فينا شيئًا من القرآن إلا أن اللَّه أنزل عذري »             |
| . ۲۸۱  | سورة الفتح                                                                                |
| ۲۸۱.   | باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا ﴾                                                     |
|        | • قول عبد اللَّه بن عمرو بن العاص : إن هذه الآية التي في القرآن ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ |
| ١٨٦    | إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾                                   |
| ۱۸۷    | باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ ﴾                              |
| ۱۸۷    | • قول الراوي : « فقال أبو بكر : ما أردت إلى خلافي أو إلا خلافي »                          |
| ۱۸۷    | سورة النجم                                                                                |
| ١٨٧    | • قوله : « سامدون البرطمة »                                                               |
| ۱۸۸    | باب ﴿ وَمَنَوْهَ الثَّالِيَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾                                               |
| ۱۸۸    | • قول عائشة : « كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة »                                   |
|        | باب قوله : ﴿ سَيُهْزَمُ لَلْمَتُعُ ﴾ الآية                                                |
|        | <ul> <li>قول ابن عباس : « فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله ألححت</li> </ul>     |
|        | على ربك . وهــو يثب في الدرع ، فخرج وهو يقول : ﴿ سَيُهْزَمُ لَلْمَتُعُ وَيُؤَلُّونَ       |
| ۱۸۸    | اَلدُّبُرُ ﴾                                                                              |
|        | باب ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِغِنَكَ ﴾                                        |
|        | <ul> <li>حدیث أم عطیة : ۵ ونهانا عن النیاحة فقبضت امرأة یدها فقالت : أسعدتني</li> </ul>   |
| ۱۸۸    | فلانة ، أريد أن أجزيها ، فما قال لها النبي شيئًا »                                        |
| 119    | اب قوله: ﴿ سَمَآةُ عَلَيْمِ مَ أَوْمَ الْمَاتَةُ عَرَى آوُرَ مِنْ الْآية                  |

|     | • قول الراوي : ﴿ وَكَانِتَ الْأَنْصَارِ أَكْثَرُ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَيْنَ قَدْمُوا المُدينَةُ ، ثُم إِنْ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۹ | المهاجرين كثروا بعد »                                                                                      |
| ١٩. | باب ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾                                                                 |
| ۱٩. | قول ابن سيرين : « فضمز لي بعض أصحابه »                                                                     |
| ١٩. | سورة المدثر                                                                                                |
| 19. | • حديث يحيى بن أبي كثير أنه سأل أبا سلمة عن أول ما نزل فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾               |
| 191 | • قول البخاري : « مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك »                                                |
| 191 | سورة ﴿ ٱقْرَأُ بِٱشِرِ رَبِّكَ ﴾                                                                           |
| 191 | • قول الحسن: « اكتب في المصحف في أول الإمام بسم اللَّه الرحمن الرحيم »                                     |
| 191 | سورة الصمد                                                                                                 |
|     | • حديث أبي هريرة : عن النبي ﷺ قال : « قال اللَّه تعالى : كذبني ابن آدم                                     |
| 191 | ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك »                                                                   |
| 197 | باب كيف نزول الوحي                                                                                         |
|     | • حديث أبي هريرة : قال النبي عَلِيلَةٍ : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطيَ من الآيات                          |
| 197 | ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحـاه اللَّه إلي »                                      |
| 198 | باب تأليف القرآن                                                                                           |
| 198 | • قوله : « لعلي أُؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف »                                                     |
|     | • قول عائشة : « ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر ؛ لقالوا : لا ندع الخمر                                  |
| 198 | أبدًا ﴾                                                                                                    |
| 190 | باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ                                                                      |
|     | • عن فاطمة : « أسر إليَّ النبي ﷺ أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه                                      |
| 190 | عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي »                                                                 |
| 190 | باب من لم يتغن بالقرآن                                                                                     |
| 190 | • وقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمَّ ﴾       |
|     | • حديث أبي هريرة : « عن النبي ﷺ ما أذن اللَّه لنبي ما أذن للنبي أن يتغنى                                   |
| 190 | بالقرآن » . قال سفيان : تفسده : يستغني به                                                                  |

## كتاب النكاح

| 197  | باب نكاح الأبكار                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | • قول عائشة : « يا رسول اللَّه أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قـد أكـل منـها         |
| 197  | ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك »                                     |
| 197  | باب الثيبات                                                                          |
| 197  | • قول رسول اللَّه عَيِّلِيم لجابر : « ما لك وللعذارى »                               |
| 197  | باب اتخاذ السراري                                                                    |
|      | • حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين : « فقال المسلمون : إن حجبها فهي                |
| 197  | من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها ، فهي مما ملكت يمينه »                               |
| 191  | باب ما يتقى من شؤم المرأة                                                            |
| 191  | باب ﴿ رَأَنْهَانُكُمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ ﴾                                        |
| ۱۹۸  | • قول رسول اللَّه ﷺ لأم حبيبة : « فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن »               |
| 191  | باب النهي عن نكاح المتعة                                                             |
| 191  | • قول عكرمة : « إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة »                           |
| 199  | باب حسن المعاشرة مع الأهل                                                            |
| 199  | • قول السادسة من نساء حديث أم زرع : « ولا يولج الكف ليعلم البث »                     |
| 199  | • قول العاشرة : « له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح »                             |
| 199  | • قول الحادية عشرة : « خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة »                        |
| ۲.,  | باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها                                                |
|      | • قول أبي هريرة : « عن النبي عليه قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت        |
| ۲.,  | لعنتها الملائكة حتى تصبح »                                                           |
| ۲.,  | باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه                                       |
| ۲۰۰. | • قول رسول اللَّه عِيْلِيِّةٍ : « وما أنفقت من نفقة عن غير أمر فإنه يؤدى إليه شطره » |
|      | باب كفران العشير                                                                     |
|      | • قول البخاري : « فيه عن أبي سعيد عن النبي عَلِيلَةٍ »                               |

| لوضوعات | ۲۵۲ فهرس الم                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱     | باب ذم المتشبع بما لم ينل                                                |
| ۲۰۱     | • قول رسول اللَّه ﷺ : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور »              |
| ۲۰۰۲    | باب الغيرة                                                               |
|         | • حدیث سعد بن عباده : « لو رأیت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسیف غیر        |
| ۲۰۲     | مصفح »                                                                   |
| ۲۰۲     | باب ذب الرجل عن اثنين في الغيرة                                          |
|         | • حديث المسور بن مخرمة : « سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول وهو على المنبر إن     |
| ۲۰۲     | بني هشام بن المغيرة إلخ »                                                |
| ۲۰۳     | باب خروج النساء لحوائجهن                                                 |
| ۲۰۳     | • حديث عائشة : « قالت : خرجت سودة بنت زمعة ليلًا إلخ »                   |
|         | كتاب الطلاق                                                              |
| ۲۰۲     | باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق                                     |
|         | • قول أنس بن سيرين : قلت - لابن عمر : تحتسب قال : أرايت إن عجز           |
| ۳٠٦     | واستحق إلخ                                                               |
| ۳۰٦     | باب من أجاز طلاق الثلاث                                                  |
|         | • قول البخاري : « وقال الشعبي : ترثه ، وقيل لابن شبرمة : أتزوج إذا انقضت |
| ۲۰٦     | العدة ؟ إلخ »                                                            |
| ۲۰۸     | باب الطلاق في الإغلاق                                                    |
| ۲۰۸     | • قول البخاري : « وما لا يجوز من إقرار الموسوس »                         |
| ۲۰۸     | باب الخلع                                                                |
| ۲۰۸     | • قوله : « ولم يقل قول السفهاء : لا يحل حتى تقول : لا أغتسل من الجنابة » |
| ۲۰۹     | باب يبدأ الرجل بالتلاعن                                                  |
|         | • حديث : « هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف         |
|         | امرأته »                                                                 |
| Y . 9   | باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾                                |
| w .     | قرار عطاء و الشريحاء المارية فن خدا كري                                  |

#### كتاب النفقات

| ۳۱۰  | باب وجوب النفقة على الاصل                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰  | • قول أبي صالح : « قالوا : يا أبا هريرة إلخ »                           |
|      | باب حبس الرجل قوت سنة على أهله                                          |
|      | • قول مالك بن أوس بن الحدثان ﷺ : ﴿ فأقبل عمر على علي وعباس ، فقال :     |
| ۲۱۰  | أنشدكما بالله إلخ »                                                     |
| ۳۱۱  | باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها                                      |
| ۲۱۱  | • حديث عائشة رَقِيْجُهُمْ : « جاءت هند بنت عتبة فقالت : إلخ ».          |
| 717  | باب ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ ﴾                             |
|      | • في بيان قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ۗ ﴾          |
|      | كتاب الأطعمة                                                            |
| 718  | باب القديد                                                              |
| ۲۱٤. | • قول عائشة : « مَا فعله إلا في عام جاع الناس »                         |
|      | كتاب الذبائح والصيد                                                     |
| 710  | باب صيد المعراض                                                         |
| 710  | • قوله : « وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة »                          |
| 710. | باب قوله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾                    |
| 710  | • فيه « على سرج من جلود كلاب الماء »                                    |
| 717. | باب ما ندَّ من البهائم                                                  |
| 717  | • قول رسول اللَّه ﷺ : ( « اعجل أو أرِن » )                              |
|      | كتاب الأشربة                                                            |
| 711  | باب الخمر من العنب                                                      |
|      | باب الانتباذ في الأوعية والنور                                          |
|      | باب الشرب بنفسين                                                        |
| 719  | • قول ثمامة بن عبد اللَّه : « كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا » |
|      |                                                                         |

## كتاب الطب

| 11. | باب أشد الناس بلاء الانبياء                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲. | باب عيادة النساء الرجال                                                        |
| ۲۲. | • قول عائشة تَعَظِيْمًا : « وكان بلال إذا أقلعت عنه الحُمَى »                  |
| ۲۲. | باب الدواء بألبان الإبل                                                        |
| ۲۲. | • قول الحسن : « فوددت أنه لم يُحدثه بهذا »                                     |
| 271 | باب الحجامة على الرأس                                                          |
| 771 | • ( احتجم بلحي جمل ))                                                          |
| 771 | باب ما يذكر في الطاعون                                                         |
| 771 | • قول عمر : « إحداهما خصبة »                                                   |
| 171 | باب الفأل                                                                      |
|     | • قول رسول اللَّه ﷺ : « لا طيرة ، وخيرها الفأل » . قال : وما الفأل ؟ قال :     |
| 177 | «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم »                                                 |
| ۲۲۳ | باب هل يستخرج السحر ؟                                                          |
|     | • حديث عروة عن عائشة : « أن رجلًا من بني زريق اسمه لبيد بن الأعصم              |
| ۲۲۳ | سحر رسول اللَّه عَلِيْقٍ حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن »        |
|     | كتاب اللباس                                                                    |
| 170 | باب جيب القميص                                                                 |
| 10  | • قول أبي هريرة : « فأنا رأيت رسول اللَّه عَلِيَّتِ يقول بإصبعه هكذا في جيبه » |
| 10  | • وقوله : « فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع »                                       |
| 77  | باب ما كان النبي ﷺ يتجوز من اللباس                                             |
| 77  | • قول عمر : « فرددت »                                                          |
| ٢٦  | باب لبس القسي                                                                  |
| 77  | • قول البراء : « نهانا النبي عليه عن المياثر الحمر »                           |
|     | باب قص الشارب                                                                  |

| 400: | فهرس الموضوعات                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | • قول البخاري: « حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن        |
| 777  | المكي عن ابن عمر »                                                             |
|      | كتاب الأدب                                                                     |
| 477  | باب من أحق الناس بحسن الصحبة                                                   |
|      | • قول أبي هريرة : « جاء رجل إلى رسول اللَّه عَلِيْتُ فقال : من أحق بحسن        |
|      | صحابتي ؟ قال : « أمك » ، قال : ثم من ؟ ، قال : « ثم أمك » ، قال : ثم من ؟      |
| 777  | قال : « ثم أمك » ، قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك »                             |
| 779  | باب إجابة دعاء من بر والديه                                                    |
|      | • قول النبي عَلِيْتِي : « اللَّهم إنه كان والدان شيخان كبيران »                |
| 779  | • ( کما کنت أحلب »                                                             |
| ۲۳۰  | باب فضل صلة الرحم                                                              |
|      | • حديث أبي أيوب : أن رجلًا قال : يا رسول اللَّه أخبرني بعمل يدخلني الجنة       |
| ۲۳.  | قال القوم : ما له ! ما له ! فقال رسول اللَّه : « أرب ما له »                   |
| ۲۳۰  | باب المقة من الله                                                              |
|      | • حديث أبي هريرة : عن النبي علية أنه قال : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل     |
|      | إن اللَّه يحب فلانًا فأحبه فيحبُّه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن اللَّه |
| ۲۳.  | يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء »                                           |
| ۲۳۱  | باب ما یکره من التمادح                                                         |
|      | • حديث أبي بكرة : « أن رجلًا ذكر عند النبي ﷺ فأثنى عليه رجل خيرًا . فقال       |
| 771  | النبي : « ويحك ، قطعت عنق صاحبك »                                              |
| 777  | • « إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل : أحسب كذا وكذا »                       |
|      | • « ولا يزكى على اللَّه أحد <sub>»</sub>                                       |
| ۲۳۳  | باب الهجران                                                                    |
|      | • قول عوف بن الطفيل : « فأقبل به المسور وعبد الرحمن بن الأسود مشتملين          |
| 777  | بأرديتهما »                                                                    |
| 777  | باب ما يجوز من الهجران لن عصي                                                  |

| سوعات         | ٣٥٦ فهرس الموظ                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 272           | باب الحياء                                                                     |
| 772           | • قول بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين : « مكتوب في الحكمة »                  |
| 772           | • وقول عمران له : « أحدثك عن رسول اللَّه عِلِيَّةٍ وتحدثني عن صحيفتك »         |
| 772           |                                                                                |
|               | • قول البخاري : « وهو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره لأنها           |
| 745           | مصدر مثل: قوم رضى وعدل »                                                       |
| 772           | باب ما يجوز من الشعر                                                           |
| 277           | • قول رسول اللَّه عِلِيْتِينَ : « إنه لجاهد مجاهد »                            |
|               | • قول أبي قلابة : « فتكلم النبي ﷺ بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه ،      |
| 740           | قوله : سوقك بالقوارير »                                                        |
| 240           | باب قول الرجل : ويلك                                                           |
|               | • قول أنس : « فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني ، فقال : إن أخر هذا فلن          |
| 140           | يدركه الهرم حتى تقوم الساعة »                                                  |
| ۲۳٦ .         | باب لا يقل : خبثت نفسي                                                         |
|               | • قول رسول اللَّه ﷺ : « لا يقولن أحدكم : خبثت نفسي ولكن ليقل : لقست            |
| <b>۲۳7</b> .  | نفسي »                                                                         |
| <b>۲۳7</b> .  | باب اسم الحزن                                                                  |
|               | • قول حزن بن أبي وهب : « لا أغير اسمًا أسمانيه أبي »                           |
| 227           | باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء                                                 |
|               | كتاب الاستئذان                                                                 |
| <b>۲</b> ۳۸ . | باب السلام اسم من أسماء الله تعالى                                             |
|               | • حديث عبد اللَّه بن مسعود : « كنا إذا صلينا مع النبي قلنا : السلام على اللَّه |
|               | قبل عباده ، السلام على جبريل »                                                 |
|               | باب التسليم والاستئذان ثلاثًا                                                  |
| 749           | قول أُرِيِّ بن كعب لأبي موسى الأشعري : « واللَّه لا يقوم معك إلا أصغر القوم »  |

| 401     | فهرس الموضوعات                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤.     | باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة                                         |
|         | • قول رسول اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا كُنتُم ثُلاثًا فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى         |
| 7 2 .   | تختلطوا بالناس أُجْلَ أن يحزنه »                                                     |
|         | كتاب الدعوات                                                                         |
|         | باب الضجع على الشق الأيمن                                                            |
|         | باب التكبير والتسبيح عند المنام                                                      |
| 7 2 1   | • قول علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبت أقوم ، فقال : مكانك                     |
| 7 2 1   | باب التعوذ من عذاب القبر                                                             |
| 7 £ 1   | • قول عائشة : « فما رأيته بعد في صلاة إلَّا تعوذ من عذاب القبر »                     |
|         | باب الدعاء للمتزوج                                                                   |
| 7 £ 7   | • قول أنس : « أو قال : مَهُ »                                                        |
| 7 2 7   | باب فضل ذكر اللَّه تعالى                                                             |
| 727.    | • حديث أبي هريرة قول رسول اللَّه عِلِيَّةٍ : « هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم »       |
|         | كتاب الرقاق                                                                          |
| 7 £ £   | باب في الأمل وطوله                                                                   |
|         | • قول عبد اللَّه بن مسعود : « وخط خطوطًا صغارًا إلى جانب هذا الذي في                 |
| 7 2 2   | الوسط من جانبه الذي في الوسط »                                                       |
| 7 £ £   | باب ما يُتَّقَى من فتنة المال                                                        |
| 4 £ £ . | • قول أبي بن كعب : « كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ﴾ » |
| 720     | باب المكثرون هم المقلون                                                              |
|         | • قول المؤلف : « قال أبو عبد اللَّه حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل                |
| 720     | لا يصح إنما أردنا للمعرفة ، والصحيح حديث أبي ذر »                                    |
|         | باب كيف كان عيش النبي عَلِيلَةٍ                                                      |
| 7 2 7   | • قول البخاري : « حدثني أبو نعيم نحوًا من نصف هذا الحديث »                           |
| Y 5 V   | باب حفظ اللسان                                                                       |

| <b>75V</b> | • « عن أبي شريح الخزاعي قال : سمع أذناي ووعاه قلبي النبي يقول : « الضيافة<br>ثلاثة أيام ، جائزته » . قيل : ما جائزته ؟ قال : « يوم وليلة » |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 4 1      |                                                                                                                                            |
| 7 £ A      | باب رفع الأمانة                                                                                                                            |
| 7 2 1      | • حديث حذيفة : « أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال »                                                                                      |
|            | وقوله : « يقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه حبة خردل من                                                                |
| 7 2 1      | إيمان »                                                                                                                                    |
| 7 2 1      | باب ( من أبواب الساعة )                                                                                                                    |
| 7 £ A      | • قول النبي عَلِيْنَةِ : « فلا يطعمه »                                                                                                     |
| 7 2 9      | باب من أحب لقاء الله                                                                                                                       |
|            | • قول رسول اللَّه عَلِيْتُهُ : « من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه ومن كره لقاء اللَّه                                                   |
| 7 2 9      | كره الله لقاءه »                                                                                                                           |
| ۲0.        | باب كيف الحشر                                                                                                                              |
|            | • حديث عبد اللَّه بن مسعود : « كنا مع النبي ﷺ في قبة . فقال : أترضون أن                                                                    |
| Yo.        | تكونوا ربع أهل الجنة »                                                                                                                     |
| Yo.        | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ إِنَ زَلْزَلَهُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                                                      |
| 70.        | • قوله : « يقول : أخرج بعث النار ، قال : وما بعث النار ؟ »                                                                                 |
| 70.        | قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين                                                                                                        |
| 701        | باب الصراط                                                                                                                                 |
| 101.       | <ul> <li>حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ : ( وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله )</li> </ul>                                             |
|            | كتاب الإيمان والنذور                                                                                                                       |
|            | • قول أبي موسى : أتيت رسول اللَّه عَيِّكَ في رهط من الأشعريين أستحمله فقال :                                                               |
| 707        | « واللَّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه » . ثم أتى بثلاث ذَوْد                                                                         |
|            | باب يمين النبي علية                                                                                                                        |
| 704        | • حديث ابن عمر: « كانت يمين النبي علية لا ، ومقلب القلوب »                                                                                 |
|            |                                                                                                                                            |

| 409   | فهرس الموضوعات                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | • حديث عبد اللَّه بن هشام: « قال : كنا مع النبي ﷺ وهو آخذ بيد عمر فقال له      |
|       | عمر : يا رسول الله لأنت أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي ، فقال له النبي عليه : |
| 405   | « لا ، والذي نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك »                           |
| 405   | باب لا يحلف باللات                                                             |
| 405   | • قول رسول اللَّه ﷺ : « ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق »                 |
| Y 0 2 | باب قول اللَّه تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَنِهِمْ ﴾          |
| 702   | • قول رسول اللَّه ﷺ لأبي بكر : « لا تقسم »                                     |
| 700   | باب إذا حنث ناسيًا                                                             |
| 700   | • قول النبي عَلِيَّةِ : « افعل ولا حرج »                                       |
| 700   | • حديث أبي هريرة : « ارجع فصلٌ فإنك لم تصلٌ »                                  |
| 700   | باب صاع المدينة                                                                |
| 700   | • قول البخاري : « قال أبو قتيبة : قال لنا مالك : مدنا أعظم من مدكم »           |
|       | كتاب الفرائض                                                                   |
| Y0Y   | باب تعليم الفرائض                                                              |
| Y0Y   | • قول عقبة بن عامر : « تعلموا قبل الظانين »                                    |
| Y0Y   | باب قول النبي عِلَيْج : « لا نورث ، ما تركناه صدقة »                           |
| Y0Y   | • قول عائشة : فهجرته فاطمة                                                     |
| Y0X   | • قول عمر لعلي وابن عباس : « إن شئتما دفعتها إليكما بذلك »                     |
| Y0X   | باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة                                               |
| Y0X   | • قول الأسود بن يزيد : « قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه عَلِيتُم ﴾   |
|       | كتاب الحدود                                                                    |
| 409   | باب إذا أقر بالحد ولم يبين                                                     |
|       | • ( عن أنس كنت عند النبي ﷺ فجاء رجل فقال : يا رسول اللَّه إني أصبت             |
| 709   | حدًّا فأقمه عليَّ ، ولم يسأله عنه »                                            |
| 709   | باب رجم الحبلي من الزنا                                                        |

| رعات | ٠٠٠ الموضو                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 709  | • قول عمر بن الخطاب : « فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا »                |
| ۲7.  | باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله                                                   |
| ۲7.  | • قول سعد بن عبادة : « لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح »            |
|      | كتاب الدِّيات                                                                      |
| 777  | باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له                                                    |
| 777  | باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له                                      |
|      | كتاب المرتدين                                                                      |
|      | • قول ابن مسعود : قال رجل : يا رسول اللَّه أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال :    |
| 774  | « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية »                                |
|      | كتاب الحيل                                                                         |
| 771  | باب                                                                                |
| 772  | • حديث « إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر »                                         |
|      | كتاب التعبير                                                                       |
| 770  | باب نزع الماء مِنَ البِئْرِ حتَّى يروي الناس                                       |
|      | • حديث نافع عن ابن عمر قول النبي عَلِيلَةٍ : « بينا أنا على بئر فأحذ أبو بكر الدلو |
| 770  | فنزع وفي نزعه ضعف فغفر اللَّه له »                                                 |
|      | كتاب الفتن                                                                         |
| 777  | باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه                                             |
| 777  | باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة                                                     |
| 777  | باب إذا بقي في حثالة من الناس                                                      |
| 777  | • حديث حذيفة : « حدثنا رسول اللَّه عَيْلِيُّ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال »  |
| 777  | • قوله : « ولا أبالي أيكم بايعت »                                                  |
| ۸۲۲  | باب                                                                                |
| ۸۶۲  | • قول عمار : « ليعلم إياه تطيعون أم هي »                                           |
| 779  | 4                                                                                  |

| 441=          | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ٦٩ . | • حديث أبي هريرة : أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | كتاب الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۷۱ .         | باب ما يكره من الحرص على الإمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | • حديث أبي موسى الأشعري : دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من قومي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | فقال أحد الرجلين : أمرنا يا رسول اللَّه ، وقال الآخر : مثله . فقال : « إنا لا نولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177           | هذا من سأله ولا من حرص عليه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777           | باب كتاب الحاكم إلى أعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | • قول النبي عَلِيْقِيْ : « وإما أن يؤذنوا بحرب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | باب بيعة الأعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777           | • حديث الأعرابي : « فأصابه وعك »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777           | باب الاستخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777           | (4 N 14 ( 1 TEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , , ,         | كتاب التمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 775           | باب ما يجوز من اللو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 772           | • قول رسول اللَّه ﷺ : « لو كنت راجمًا امرأة بغير بينة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | • وقوله عليه : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 377           | • وقوله عليه : « لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | كتاب الاقداد من من الاقداد الا |
| 770           | باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <ul> <li>قول مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ قال : أئمة نقتدي بمن</li> <li>قازا مدة إي بنا مرسمانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440           | باب ما يكره من كثرة السؤال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V</b> V =  | • قول النبي ﷺ : « إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم من أجل مسألته »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110           | , J. U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       | وعن زيد بن ثابت أن النبي عليه اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | سول الله فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ففقدوا صوته ليلة                          |
| **    | • قول رسول اللَّه ﷺ : « أَوْلَى »                                                |
| 277   | باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم                                          |
| 777   | • « لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ »         |
| 277   | باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم                                       |
| 277   | • « وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة »                                         |
|       | كتاب التوحيد                                                                     |
| ۲۸.   | باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾                                          |
|       | • عن عمران بن حصين قال : « إني عند النبي عَلِيْتُهِ إذ جاءه قوم من بني تميم ،    |
| ۲۸.   | فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم ، قالوا : بشرتنا فأعطنا »                       |
| ۲۸.   | • قوله : « هاجر في سبيل اللَّه أو جلس في أرضه التي ولد بها »                     |
| 171   | • قوله : « ثم قرأ ( ذلك مستقر لها ) في قراءة عبد اللَّه »                        |
| 177   | باب قوله تعالى : ﴿ وُجُوهٌ يَوَمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾    |
| ۲۸٦ . | • قوله : « فتجعل في رقابهم الخواتيم »                                            |
| ۲۸۱.  | • قوله : « يحبس المؤمنون حتى يهموا بذلك »                                        |
| ۲۸۲ . | باب قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَـذِلُوا كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ﴾                 |
| ۲۸۲   | • قول رسول اللَّه ﷺ : « خلق اللَّه الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال : مه »     |
|       | • قوله عَلِيلَةٍ : « فقال ربه : أعلم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت |
| ۲۸۲ . | لعبدي ١                                                                          |
| ۲۸۳   | باب كلام الرب تعالى يوم القيامة                                                  |
| ۲۸۳   | • « فيقول له ذلك ثلاث مرات كل مرة يعيد عليه : الجنة ملأى                         |
|       | باب قوله: ﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾                               |
|       | • حديث شق صدر رسول اللَّه عَلَيْهِ : « فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب           |
| 'ለ۳   | محشو حكمة وإيمانًا »                                                             |

| فهرش الموضوعات                                                           | 444  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| • قوله : « فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذان النيل والفرات    |      |
| عنصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو نهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد      |      |
| فضرب يده فإذا هو مسك . قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأ |      |
| لك ربك »                                                                 | 47.5 |
| الفهارس:                                                                 |      |
| ١ – فهرس الآيات القرآنية                                                 | ۲۸۷  |
| ٢ – فهرس الشواهد الشعرية                                                 | 799  |
| ٣ – فهرس الأعلام                                                         | ۳۰۱  |
| ٤ – فهرس القبائل والجماعات                                               | ٣١٣  |
| ه – فهرس البلدان والأماكن والأيام                                        | ٣١٧  |
| ٦ – فهرس الكتب                                                           | 441  |

٧ – فهرس الموضوعات .......... ٣٢٣

رقم الإيداع ٢٠٠٧/١١٢٩٥ الترقيم الدولي I . S . B . N الترقيم الدولي 270 - 342 - 510 - x



#### السيرة الذاتية للمؤلف

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، الإمام الضليع في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية .

تعلم في الكُتَّاب حتى أتقن حفظ القرآن ، والتحق بجامع الزيتونة في سنة ( ١٣١٠ه - ١٨٩٢ )، وتتلمذ على يد الشيخ صالح الشريف ، وقرأ على جماعة من أعلام جامع الزيتونة ؛ منهم الشيخ إبراهيم المارغني ، وسالم بوحاجب ، وعمر بن الشيخ وغيرهم ، فأحرز شهادة التطويع سنة (١٣١٧ه – ١٨٩٦م ) ، واجتاز مناظرة التدريس من الرتبة الأولى (١٣٢٤ه – الثانية ( ١٣٢٠ه – ١٣٩٩م ) ، ونجح في مناظرة التدريس من الرتبة الأولى ( ١٣٢٤ه – ١٩٠٩م ) ، ونجح في مناظرة التدريس من الرتبة الأولى ( ١٣٢٤ه – ١٩٠٩م ) ، سمي نائبًا عن الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة ، وفي سنة ( ١٣٢٩ه – ١٩١٩م ) ، سمي عضوًا في لجنة تنقيح برامج التعليم ، وفي سنة ( ١٣٢١ه – ١٩١٩م ) ، سمي قاضيًا مالكيًّا للجماعة ، وبموجب ذلك دخل وفي سنة ( ١٣٦١ه – ١٩١٩م ) ، سمي قاضيًا مالكيًّا للجماعة ، وبموجب ذلك دخل في هيئة النظارة العلمية المديرة لشؤون جامع الزيتونة وفروعه سنة ( ١٣٦١ه – ١٩٤٤م ) ، وشيخًا لجامع الزيتونة وفروعه سنة ( ١٣٦٤ه – ١٩٤٤م ) ، واعتزل هذا المنصب سنة ( ١٣٠٥ه – ١٩٥١م ) ، ثم سمي عميدًا لجامعة الزيتونة في واعتزل هذا المنصب سنة ( ١٣٠٥ه – ١٩٥١م ) ، ثم سمي عميدًا لجامعة الزيتونة في واعتزل هذا المنصب سنة ( ١٣٠٥ه – ١٩٥١م ) ، ثم سمي عميدًا لجامعة الزيتونة في واعتزل هذا المنصب سنة ( ١٣٥٥ ه ) .

قام برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج ، وإلى أوربا وإستانبول حيث شارك في مؤتمر المستشرقين سنة ( ١٣٧٠هـ – ١٩٥١م ) .

كان من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة .

وهو أول من أحرز الجائزة التقديرية للرئيس الحبيب بورقيبة سنة ( ١٣٨٨هـ – ١٩٦٨م).

وكان جم النشاط ، غزير الإنتاج ، تزينه أخلاق رضية ، وتواضع عظيم ، وصبر وقوة احتمال ، وعلو همة واعتزاز بالنفس ، وصمود أمام الكوارث ، وترفُّع عن الدنايا .

توفي يوم الأحد ( ١٣ رجب ١٣٩٣هـ – ١٢ أغسطس ١٩٧٣م ) ، ودفن بمقبرة الزلاج .

#### من مؤلفاته المطبوعة:

- التحرير والتنوير ( تفسير القرآن المجيد في ثلاثين جزءًا ) .
  - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ .

- أليس الصبح بقريب .
- قصة المولد النبوي الشريف.
- التوضيح والتصحيح ( أصول الفقه ) .
- حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ( جزآن ) .
  - مقاصد الشريعة الإسلامية .
  - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.
    - الوقف وأثره في الإسلام .
  - نقد عليم لكتاب « الإسلام وأصول الحكم » .
    - أصول الإنشاء والخطابة .
      - موجز البلاغة .
  - شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق.
    - جمع وشرح ديوان بشار ( أربعة أجزاء ) .
      - شرح ديوان النابغة .
  - شرح مقدمة المرزوقي على ( ديوان الحماسة ) .
- الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني (تحقيق).
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقيق ) .
  - سرقات المتنبي ومشكل معانيه ( لابن بسام النحوي ) .
    - تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة .

| ( من أجل تواصلِ بنَّاء بين الناشر والقارئ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عزيزي القارئ الكريم ً السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نشكر لُّك اقتناءك كتابنا: « النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ورغبة منا في تواصلِ بنَّاء بين الناشر والقارئ ، وباعتبار أن رأيكُ مهمٌّ بالنسبة لنا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فيسعدنا أن ترسل إلَّينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًّا إلى الأمام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>* فهيًا مارِس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية : -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاسم كاملاً: المسلم الوظيفة: المسلم |
| المؤهل الدراسي : السن : السن : الدولة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المدينة : ص.ب: صاب عي : سارع : صاب المدينة : على المدينة  |
| - من أين عرفت هذا الكتاب ؟<br>- من أين عرفت هذا الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ص بين عرف المحتبة □ ترشيح من صديق □ مقرر □ إعلان □ معرض □ أثناء زيارة المحتبة □ ترشيح من صديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - من أين اشتريت الكتاب ؟<br>- من أين اشتريت الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسم المكتبة أو المعرض : المدينة العنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| □ ممتاز □ جيد □ عادي ( لطفًا وضح لِمَ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – ما رأيك في إخراج الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🗆 عادي 🗖 جيد 🗖 متميز (لطفًا وضح لِمَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>ما رأيك في سعر الكتاب ؟ □ رخيص □ معقول □ مرتفع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( لطفًا اذكر سعر الشراء )العملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة فلا تتوانَ ودَوِّن ما يجول في خاطرك : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه ، والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و-mail:info@dar-alsalam.com عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أو ص.ب ١٦١ الغورية – القاهرة – جمهورية مصر العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا

#### عزيزي القارئ الكريم:

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ، الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا ، كي نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا ، فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن ، وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل دفعه للطباعة ، ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى :

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: ٢٨)

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طبعي في أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ، وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في سد نا نحو الأفضل ...

| السطر | رقم الصفحة | الخطأ |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |

شاكرين لكم حسن تعاونكم . . ،

# ٱلكِمَّابُ فِي سُطُورٍ

يقول الإمام البخاري رضي الله عنه ، رايت النبي المحانني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين ، فقال لي ، أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح . فاشتمل الكتاب على غرر من درر العلم والأثر ، ونكت من إتقان التبويب ، ولمحات في الفقه والنظر ، وقد انصرفت عناية العلماء لإيضاح المعاني وإظهار المرامي والأغراض منه ، انصرافا لا يعرف له وإظهار المرامي والأغراض منه ، انصرافا لا يعرف له ملل ناصبين أمام أعينهم شرف من ينقلون عنه وهو النبي الكريم ، وحبا لمن يصل اليهم هذا الجهد وهم المسلمون ، ورغبة ورجاء من رب العالمين في الجزاء الأكمل والثواب الاعظم على حسن صنيعهم وغاية هدفهم من هذا العمل الجليل .

#### نشر مشترك

10 مكرر نهج هولاندة 1000 تونس

+216 -71256435 -4

+216 71253456 +216 71253839

العاكس 71362926 ما

+216 - 71856775

alouini aws@planet.tn







72-02727 TO9TYAT. TTY210VA TTY-27A. : - ILA

فاكس: ١٧٥٠ (٢٠٠٠)

الاسكندرية هاتف: ٥٩٣٢٠٥ فاكس: ١٠٢٠٢٥٥ (٢٠٠-)

